# المعارك الكبرى في تاريخ للاكم شالع

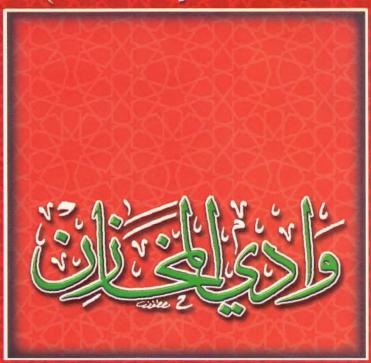

معركة لملوك الثلاثة \_ لقصرالكبير

الد*كتورسشوقي أبوخلي*ل





# THE GREATEST BATTLES IN THE HISTORY OF ISLAM

### Wādī al-Makhāzin

Dr.Shawqi Abū Khalil (للعارك (للبرى في تاريخ (للاكمي لان

- \_ الأرك .
- \_ بلاط الشهداء .
  - ذات الصوارى .
    - الزلاقة .
    - \_ العقاب.
    - عمورية .
  - \_ فتح الأندلس.
    - \_ فتح الديبل.
  - \_ فتح سمرقند .
    - \_ فتح صقلية .
      - \_ القادسية .
  - \_مصرع غرناطة .
    - \_ نهاوند .
    - وادى الخازن .
      - اليرموك .

#### DAR AL-FIKE

3520 Forbes Ave., #A259 Pittsburgh, PA 15213 U.S.A

Tel: (412) 441-5226 Fax: (412) 441-8198 e-mail: fikr@fikr.com









# سث وقي أبوظييل

دَارُ الفِكِرِ ومنق سوية



جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجة والتسجيل للرئي والسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلاّ بإذن خطى من دار الفكر بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع سعد الله الجابري ـ ص.ب (١٩٢٢) ـ برقياً: فكر س . ت ١٧٥٤ هاتف ١٢١٠٤١ ، ٢١١١٦١ ـ تلكس و٢ ١٤٢٤

الصف التصويري: دار الفكر بدمشق الطباعة (أوفست): الطبعة العلية بدمشق

## بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

### تَصديرٌ

\*معركة وادي الخسازن ، غيزوة مليبيئة أوربيسة جرت فيوق أرض عربيسة ، هيدت كيسان الأشراف السعديين في المُمِم ، بقاء أو فناء .

بسم الله ، والصّلاة والسّلام على رسول الله ، محمّد بن عبد الله وآله وأصحابه ، وبعد :

شهد القرن الخامس عشر الميلادي ، حادثتين هامتين :

الأولى : فتح القسطنطينية ؛ عاصمة الإمبراطوريَّة البيزنطية ، في ربيع الأوَّل سنة ٨٥٧ هـ / آذار ( مارس ) ١٤٥٣ م .

والثَّانية : نهاية حرب الاسترداد في إسبانية ، بسقوط غَرُناطـة في ربيع الأوَّل سنـة ٨٩٧ م ، وهـنا يعنى نهاية حكم المسلمين في الأندلس .

وشهد القرن السَّادس عشر الميلادي ، حادثتين هامتين :

الأولى : ذروة الكشوف الجغرافية الأوربية ، وتشكّل الإمبراطوريات الاستعاريّة ، وبدء التنافس الاستعاري .

والثانية : الصراع البحري الطّويل بين العثمانيين ، والمدُّول الأوربيّة على صفحة مياه البحر المتوسط .

وهذه الكشوف الجغرافيّة الأوربيّة في حقيقتها ، امتداد للحروب الصّليبيّة ، وهي في جوهرها حركة تبشيريّة ، واسترار لحاكم التفتيش ؛ لذلك اتّصفت بضخامة الحشد ، واتسمت بدقة التنظيم والإعداد ، لغزو الإسلام في أيّ بقعة من بقاع الأرض ، واحتل البرتغاليون سبتة ١٤١٥ م ، فأغراهم ذلك باحتلال المغرب العربي كله ؛ لينفذوا من خلاله إلى الصحراء الكبرى بسهولة ، وبالتّالي إلى قلب القارة الإفريقية البكر .

ولتحقيق هذه الآمال ، حشدت أوربة برعاية القاتيكان جيشاً ، ضم البرتفالي والإسباني والألماني والإيطالي ، وسار بقيادة ملمك البرتغال الشّاب ( دون سِبستيان ) ، ونزل على الأرض المغربيّة ، واتّجه إلى نهر وادي الخازن قرب القصر الكبير ، يحمل صليباً ، يريد رفعه فوق أرض اصطبغت بالعروبة والإسلام إلى الأبد ، منذ موسى وطارق ، وحسّان وعقبة .

جاء الأوربيّون ، ونفوسهم شحنت حقداً ، وقلوبهم ملئت تعصّباً ، وعلى الرّغ من أن المفاربة المسلمين واجهوا في معركة وادي الخازن ، أعظم إمبراطوريّة على وجه الأرض بلا منازع آنذاك ، مع دم أوربي كبير ، كان النّصر الحاسم إلى جانبهم ، فوضعوا بذلك حداً فاصلاً لأطهاع أوربة الصّليبيّة بديار الإسلام ، وأوقفوا موجات الزّحف الصّليبي .

لقد خاض السُّلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله السُّعدي ، وأخوه أبو العباس أحمد المنصور الدَّهي معركة غير مرتجلة ، معركة خُطَّط لها بدقَّة وإتقان ، وعلم وخبرة وكفاية .

( وادي المخازن ) : معركة خطِّط لها وهيًّا ميدانها بحنكة ، عبـد اللك المعتصم بالله .

وخاض غارها ببطولة وتصيم أبو العباس أحمد المنصور الذُّهبي .

ونظّم مدفعيتها الّتي كانت لها فعاليتها الكبرى ، القائد التّركي رضوان .

وقدَّم لها الشحنة الرُّوحيَّة ، أبو المحاسن يوسف الفاسي ، شيخ الشَّاذليَّة الجزوليَّة ، فارتفعت المعنويات ، ورخصت الأنفس في سبيل الله ، خصوصاً وأن المفاربة ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم المحتلين لشواطئهم ؛ عندما انتزعوا منهم ثغوراً كانت محاطة بسياج من

الأسوار العالية ، والخنادق العميقة ، والحصون المنيعة .

ومن هنا جاءت أهميَّة معركة وادي الخازن ، إنَّها غزوة صليبيَّة جرت فوق أرض عربيَّة مغربيَّة ، وهذا يـدل على خطورة نتـائجهـا ، فهى تهدِّد كيان الدُّولة في الصَّمِ ، بقاء أو فناء .

وفي هذا الجزء من المعارك الكبرى في تـاريخ الإسـلام سنعرض ما يلي :

الإمبراطورية البرتغاليَّة : قيامها ، كشوفها .. حتى وصول دون سبستيان إلى عرشها .

الأشراف السَّعديون : سلاطين المغرب العربي ، الَّـذين وقع على كاهلهم عبء مواجهة توسع البرتغاليين والإسبان .

معركــة نهر وادي الخـــازن ( القصر الكبير ، معركــة الملــوك الثلاثة ) : الاستعدادات ، الأحداث ، النتائج .

مع مصادر ومراجع هذا الجزء ، وإن كنا اعتمدنا بصورة أساسية على كتاب : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، للسّلاوي .

وبعد الخاتمة بعض الوثائق الهامّة عن وادي الخازن ، نشرت في ( دعوة الحق ) ، وسيلمس القارئ غنى هذا الجزء بالمصورات الموضّحة لأحداث .

وهكذا .. لقد أثبت السَّعديون في وادي الخازن ، أنَّه لا انتصار في ميدان القتال ، إلاَّ بعد انتصارات تسبقه في ميادين ثلاثة :

انتصار في ميدان التَّصنيع والتَّقدتُم العلمي ، فكانت مدافع السَّعديين وأسلحتهم في المعركة من مصانعهم ومنشآتهم العسكرية .

وانتصار في ميدان المساواة والإخاء والحبَّة ، لـذلـك تميَّزت دولـة السَّعديين بقضاء حازم عادل ، ونظام بديع لديوان المظالم .

وانتصار في ميدان تلاحم السُلطة مع الشَّعب ، فكانت نعم السُّطة القائدة ؛ من حيث الإعداد والأسوة والقدوة ، ونعم الشَّعب الجاهد الذي لبّى بكل طاقاته الرُّوحيَّة والماديَّة لدفع الخطر عن وجوده ، عن أرضه ودينه .

هذا ماسنراه في هذا الجزء من المسارك الكبرى في تاريخ الإسلام ، سائلين الله النفع والعبرة ، وإحياء جوانب من تاريخنا العربي الإسلامي الجيد .

والحمد لله أوَّلاً وآخراً ، فهو من وراء القصد .

دمشق في : ٢٠ شوّال ١٤٠٨ هـ مشمق أبوعييل المسوافيق : ٥ حزيران ١٩٨٨ م

### مَمْلَكَةُ البِرتغال

﴿ فِي الــوقت اللّـذِي ضعفت فيــه الرُّوح المبليبيّة في كلَّ أورية ، فإلَها أخذت تنتهفى بالبرتفال .

أعلن ألفونسو السّادس ملك قشتالة الحرب على طليطلة سنة 277 هـ = 1041 م، وكان سقوطها في السّابع والعشرين من الحرّم سنة 278 هـ / الخامس والعشرين من أيار (مايو) سنة 1040 م نتيجة طبيعيّة للخصومة والتّناحر والتّطاحن بين ملوك الطّوائف، ودخلت طليطة بذلك إلى حظيرة النّصرانيّة بعد أن حكها المسلمون ثلاث مئة واثنين وسبعين عاماً، واتخذها ألفونسو السّادس حاضرة ملكه من ذلك التّاريخ، وغدت بذلك عاصة إسبانية النّصرانيّة (1).

وعلى يد ألفونسو السادس بدأت تظهر مملكة البرتغال (٢٠) على

<sup>(</sup>١) الزُّلاَّقة من هذه السَّاسلة من ١٨

<sup>(</sup>۲) البرتغال مأخوذة من Purtus Cale ، وهو لليناء الواقع عند مصب نهر دويرة Douro ، قامت سنة ۱۱۰۹ م ، ويقيت ملكية حتى ٥ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۱۰ م ، مساحتها ۱۹۰۰ كم ، متوسط عرضها ۱۲۱ كم ، طولها من الثبال إلى الجنوب ۵۱۳ كم ، وعدد سكانها اليوم عشرة ملايين نمة .

خشبة المسرح الدُّولي ، خلال الصِّراع الذي خاضه ملوك الطُّوائف ضد الإسبان ، عندما قدم لابنته تيريزا(١) ، وزوجها الأمير هنري دي لورنيا ، من أسرة بوركونيا بعض الأراضي في البرتغال مكافأة له على حسن بلائه ، ونظير ماقد يطلبه منه من المساعدات العسكرية عند الحاجة ، كا وعده بمنحه كل شبر من أرض البرتغال ينتزعه من المسلمين ليحتفظ به لنفسه .

وما أن وافت سنة ١١٠٩ م حتى اكتسح الأمير هنري البقية الباقية من أراضي البرتغال ، ولكن المنية عاجلته بعد ثلاث سنوات ، تاركاً وراءه ولي عهد لم يدرج بعد من حجر أمّه الّتي اعتلت عرش المملكة منفردة بالوصاية على ابنها الطفل إلى أن يبلغ سِنَّ الرُّشد ، وهكذا جلست على عرش البرتغال امرأة قبل أن يجلس عليه ملك (١٠) ولقد انقضت ثلاثة وعشرون عاماً من ذلك التّاريخ قبل أن يعتلي البها العرش باسم ألفونسو الأول .

خاض ألفونسو الأول معارك عديدة ضد المسلمين في غربي الأندلس ، كان النّصر فيها حليفه ، أمّا في البحر ، فلم يحقّق أسطوله انتصارات إلا بمؤازرة أساطيل صليبيّة كانت في طريقها إلى بيت

ابنته من خلیلته : کینا نونیز .

<sup>(</sup>٢) في طلب التوابل ، ص ٨٢

المقدس ، فشرع من وقته في بناء السُّفن ، وحشد لها بحارة مرتزقة .

ولعلُّ متاخمة البرتغال للمحيط الأطلسي<sup>(۱)</sup> .. غرباً وجنوباً ـ كان الباعث الأساسي ـ لمن تعاقب بعد ألفونسو الأوَّل ـ على عدم إغفال ما للبرتغال من الحاجة إلى أسطول قوي ، فساهم كلَّ منهم بدوره في سبيل التَّمهيد لإنشاء الأسطول ، واستكال قطعه تحقيقاً لأهداف منشودة .

ولتشجيع النّاس على بناء السّفن ، أمر الملك بأن كلّ من يرغب في بناء سفينة لاتقلّ حولتها عن مئة طن يعطى الأخشاب اللاّزمة لبنائها من الغابات الملكيّة دون مقابل ، مع إعفائه من الضّرائب الجركيّة على المواد المستوردة من الخارج ، والّتي لا غنى عنها في بناء هذه السّفن ، مثل الحديد والقطران ، وما إلى ذلك ، وأعفي كذلك من ضريبة التّسجيل وانتقال الملكيّة كلّ من يشتري سفينة من الخارج ، وزيادة على هذا كلّه أعفيت من الضريبة المتربّبة على التصدير ، كلّ سفينة جديدة تقوم برحلتها الأولى ، ومُدّ سريان هذا الأولى ، ومُدّ سريان هذا الأولى ، ومُدّ سريان هذا الأولى ، ومُدّ سريان رحلتها الأولى ، ومُد سريان رحلتها الأولى ، ومُد سريان رحلتها الأولى ، ومُدّ سريان رحلتها الأولى ، ومُد سريان رحلتها الأولى ، ومُد

<sup>(</sup>۱) انظر الصور، ص ۱۸

 <sup>(</sup>۲) في طلب التوابل ، ص ۸۲

ويعد الفونسو الثّالث - الّذي احتلّ مقاطعة الغرب في جنوبي البرتغال متمّاً بذلك حرب الاسترداد «La Recoquisto» - جاء سنة ١٢٧٩ م الملك دينيز Diniz ، وخلفه سنة ١٣٢٥ م ابنه الفونسو الرّابع - الملقّب بالشّجاع - ، وكان آخر ملك من أسرة بوركونيا فرناندو الأوّل سنة ١٣٨٧ م .

وعقب فترة اضطراب وصراع على السلطية ، جاءت أسرة (أبيس) إلى الحكم ، وكان أوّل ملوكها سنة ١٢٨٥ م يوحنا الأوّل Joan I Joan I ، الذي تمّت في عهده الكشوف الجغرافيّة الأولى ، فبعيد تتويجه بقليل قدم عليه الإنكليزي [ جون أوف جونت Gohn of Gaunt ، موق لانكاستر ، عن طريق البحر ، مصطحباً زوجه وابنتيه وجيشا ، يلتمس مساعدة الملك الفتي في الحرب التي يزمع شنّها على قشتالة بغية الحصول على عرش هذه المملكة لزوجه التي هي بنت ملك قشتالة ، أو لابنتها ( كاترين ) إذا لم يوفّق في الحصول عليه لزوجه . وفي مقابل الحدود الإسبانيّة ، وأن يزوجه من إحدى ابنتيه ، ولكن الملك هام حباً بفيليبا Philippa ابنة الدّوق من زوج سابقة ، وتزوجها ، فقال حباً بفيليبا Philippa ابنة الدّوق من زوج سابقة ، وتزوجها ، فقال النّاس بهذا الزّواج : « لقد قرنت العبقرية التّجاريّة الإنكليزية ، إلى البطولة القوميّة البرتغاليّة » () ، فأغبت له خسة أولاد ذكور البطولة القوميّة البرتغاليّة » () ، فأغبت له خسة أولاد ذكور

وأنثيين ، سمَّت المولود الثالث ( سنة ١٣٩٩ م ) هنريكس ، وهو الَّذي خلَّده التَّاريخ تحت اسم الأمير ( هنري الملاح ) .

ولما بلغ أبناء الملك أشدهم رغب في أن يغنبوا لأنفسهم أكاليل الجد في ميدان الفروسيَّة ، ولكن مملكته كانت في حالة سلم مع المالك الأخرى ، فليس ثمَّة ميدان قتال يظهرون فيه مواهبهم وبسالتهم ، فاهتدى إلى إقامة مباريات استعراضيَّة للفروسيَّة ، تستر عاماً كاملاً ، يدعو إليها الفرسان من جميع أرجاء مملكته للاشتراك فيها ، ولكن الفكرة لم تَرَق لأبنائه ، ولا لوزير ماليَّته ؛ لما سوف يترتَّب على إقامة هذه المباريات لمثل هذه المدَّة الطويلة ، والاحتفاء بالمدعوِّين إليها من إرهاق للخزانة العامَّة ، واستنفاد لإيرادات الدُّولة ، فقال الوزير للملك ؛

« إن مثل هذه المباريات قد تليق بأبناء التُجار الَّذين يتطلَّعون إلى وسام أو رتبة شرف يَمُنتحونها ، ولكنها لاتليق بأبناء الملوك ، فلم لاتغزو سبتة ؟ »(١)

ارتاح الملك لاقتراح وزيره ، خصوصاً وأن حملته ستكون أوّل حملة ضد المغاربة المسلمين في بلادهم ، واغتبط الأمراء للفكرة ، فَشُرع في اتخاذ العدّة فوراً ، وأرسل ملك البرتغال إلى ملكي قشتالة وغَرْناطـة

<sup>(</sup>١) أن طلب التُّوايل ، ص ٨٥

يهدّى من روعها مؤكّداً لها بأنّه إنما يعتزم غزو سبتة ، ليتيح لأبنائه فرصة إحراز شرف الفروسيّة في ميدان القتال ، لا أكثر ولا أقل . فأقلع يوحنا الأوَّل يقود مئتين واثنتين وأربعين سفينة ، أقلعت من لشبونة هدفه تحقيق أوَّل هجوم توسّعي برتغالي ، مع استرارية حرب المسلمين أينا وجدوا ، فاتّجه إلى المغرب ، ونحو سبتة بالذات ، لأنّها للرسي الذي أقلعت منه سفن المسلمين لفتح الأندلس أيام طارق بن زياد ، والمرسى الذي لا يزال تقلع منه قوات المدد الذي كان المغرب يوجهها لإعانة مسلمي الأندلس أيام المرابطين والموحدين وبني مرين (۱).

وثمَّ احتلال سبتة يوم الخيس ١٥ جمادى الآخرة سنة ٨١٨ هـ / ٢١ آب ( أغسطس ) سنة ١٤١٥ م ، ومن ذلك اليوم لم تعد مغربيّة عربيَّة إلى يومنا هذا ، واحتلال سبتة حادث عظيم خطير (٢) ، تبعه

١) يذكر عمد بن القامم بن عبد الملك الأنصاري السبّي في كتابه ( اختصار الأخبار عمّا كان بثغر سبتة من سني الآثار) ص ٢٧ ـ ٣٣ : أنه كان بسبتة ألف مسجد ، وأن عدد الحزائن العلمية ( المكتبات ) بها اثنتان وستون خزانة ، وأن عدد الروابط والزوايا سبع وأربعون مابين زاوية ورابطة ، أما عمارس المدينة فعددها ثمانية عشر محرساً تمتد إلى اثني عشر ميلاً من خارجها من ناحية البحر .. وكان بسبتة اثنان وعشرون حماماً ، ومنة وأربعة وسيعون سوقاً ، أما المنجرات المُمتدة لعمل القمي فعددها أربعون منجرة ، ولما كانت سبتة ميناء تجارياً يقصده التجار الأفراب ، فإنها احتوت على تيمّع وثلاث مئة فندق لحزن الحبوب وإيواء المسافرين .

 <sup>(</sup>۲) ومما يذكر أن المبشر المبوري وإمون لـل اللـا قديم لمؤتمر فيين Vienne بفرنسة في عـام
 ۱۳۱۰ م ـ أي قبل أكثر من قرن من غزو الميزنماليين سبــة ـ اقتراحــا بتشكيــل منظمــة تنفم =

هجات برتغالية على كلِّ الشواطئ المغربية ، ومن ثمَّ على الخليج العربي شرقاً ، يقول الضَّابط البرتغالي فاسكو كاربالو(١) Vasco Carbalo : « وكان شباب البرتغال يتحرَّقون على القتال ، ولكن ضدّ من ؟ أين يجدون العدو ؟ إذ إننا من جهة عقدنا الصلح مع قشتالة ، ومن جهة أخرى يواجهنا البحر ، ولكن بمقتض تقاليدنا وديننا ومصلحتنا ، فإن العدو لا يزال هو المسلم ، فإذا كان قد التجأ إلى ما وراء البحار ، فيجب أن نذهب للبحث عليه هناك ، يجب أن نظارد الوحش في مكنه » .

وقال : « وهكذا .. في الوقت الّذي ضعفت فيه الروح الصّليبيّـة في كلّ أوربة ، فإنَّها أخذت تنتعش بالبرتغال » .

وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على أرض إفريقية ، أن تغيرت آراء الأسرة الحاكمة في لشبونة تغيراً جذرياً ، لم تكن لتخطر على بال ، ففى سبتة زرعت أول بذرة لسياسة الاستعار البرتغالية ،

دعوة الحق عزرة

فرسان النّصارى كافّة وعليها أن تعمل دون انتطباع لاحتلال الأرافي القنسة ( فلسطين )
 ويكون أوّل مهامها احتلال سبنة والقسطنطينية لاتخاذها قاعدتين لئن المجان شنة السلين ، انظر :

Allison Peers, Roman Lull: A Biography, London 1929 P.351

Vesco Carbalo, La Domination Portuguese au Maroc Lisbonne 1936 P.17

<sup>-</sup> ١٧ - معركة وادى الخازن (٢)

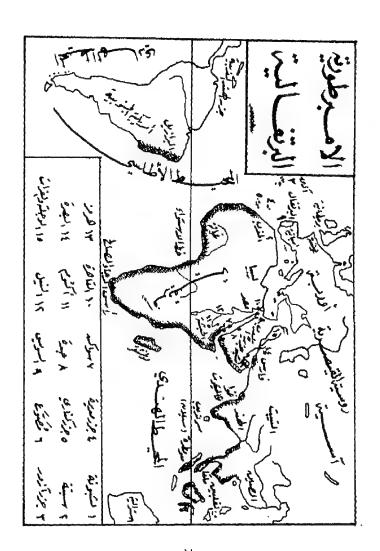

التي لم يكن ليحلم بها أحد حتى ذلك الحين ، والتي تفرّغ لها تماماً هنري ( الذي لقب بالملاّح ) فاستبدّت به رغبة ملحة لاستكشاف مجاهل إفريقية التي يكتنفها الغموض بالنسبة للبرتغاليين والأوريين عموماً ، ولم يكن ثمّة ما يحول بينه وبين رغبته أو يثنيه عن عزمه شيء ، خصوصاً وقد سمع في سبتة عن المناجم الغنيّة بالدّهب ، والتي يقال إنّها توجد في غانة ، وما يجنيه التّجار في جنوبي موريتانية من ربح وغنم وفير .

كا سمع في سبتة أيضاً أن ملك الحبشة يدين بالمسيحيّة ، وأن الحبشة تقع في إفريقية .

وما أن عاد الملك إلى البرتغال حتَّى عين هنري حاكاً لسبتة ، كا أسند إليه تصريف الشُّؤون الَّي تتعلَّق بإفريقية ، وبعد ذلك بزمن قصير عيَّنه في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة المسيح ، الَّي تأسَّست عام ١٣١٩ م عقب حلّ جمعية الفرسان الدَّاوية Templars ، وكان كثير من أعضائها قد التجوّوا إلى البرتفال ، حيث بسط عليهم الملك حمايته ، وكان الفوز بعضويتها يعتبر شرفاً عظياً ، أما الفاية التي كانت تستهدفها فهي مواصلة محاربة المسلمين (١)

عكف هنري على دراسة المصورات والرُّسومات ؛ ليقف على كلُّ

<sup>(</sup>١) أي طلب التوابل ، ص ٨٨

ماكان معروفا لأهل عصره ، مستفيداً من إنجازات المسلمين الحضاريّة خصوصاً في الفلك ، والملاحة البحريّة ، ورسم المصوّرات الجغرافية ، واستخدام البوصلة والإسطرلاب .. ومن خريطة تحمل اسم « خريطة قطالونا » تعرّف على جزر الآزور ، وبعض جزر الكناري ، وغانة ، وعرف أن ملكها أعظم ملوك هذه الجهات وأغناهم ؛ لكثرة ما يملكه من الذّهب ، وعزف أيضاً قرب الهند من مضيق هرمز ، حيث التّوابل والأحجار الكرية ، وهكذا .. أبحرت السّفن ناشرة أشرعتها ، حاملة إلى شعوب إفريقية جماعة من الرّهبان ، يبشّرون بالعهد الجديد ، ويعودون منها بكنوزها من الدّهب والعاج والفلفل ..

بدأت الكشوف البرتغالية سنة ١٤١٨ م، وجاءت النتائج الأولى غير مشجعة ، ولكن عزم الأمير هنري لم يضعف ، ولم يتسرّب إليه وهن أو خور ، فمض بتنفيذ مشروع مغامراته البحريّة ؛ لأنّه كان يأمل أن يجد في ملك الحبشة ( القس يوحنا ) حليفاً له في مقاتلة المسلمين ، مع الوقوف على مدى قوة المسلمين في إفريقية ، خصوصاً وقد وهب البابا مارتن الخامس (١) التّاجَ البرتغالي كلَّ المالك الّتي يستكشفها « ثم أمعن البابا في الكرم والسّخاء ، فأحلً من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلك المغامرات من أعوانه

<sup>(</sup>١) البابا مرتينُس ( مارتن ) الحامس : [ ١٤١٧ ـ ١٤٣١ م ] ، وهو البابا الحامس بعد المثنين .

وأجناده »(١) ، معطياً الكشوف طابع الحروب الصَّليبيَّة الصريح .

أمَّا المغانم المادّيّة - كالذهب وتجارة الرقيق - فقد كانت كبيرة جداً ، وكانت أوّل شحنة كبيرة من الرَّقيق سنة ١٤٤٤ م ، قوامها ٢٥٣ رقيقاً و « القلب يتفطّر من الخزي للمناظر البشعة الَّي تُمثّل على مسرح الألم والحسرة ، من تمزيق شمل الأسرة ، وفصل أفرادها الواحد عن الآخر ، يَكتب في تفجّع بقلم الواقف على أسرار النَّفس البشريَّة ، وما يختلج فيها من شعور الكد ، وهو لم يزل في طور طفولة الزَّمن ، ولكنه يسرح النَّظر فيا وراء العذاب الوقتي إلى الخلاص الأبدي الَّذي أصبح لأولئك الذين ساهم ( بأبناء آدم السَّود ) »(٢) .

توفي هنري الملائح سنة ١٤٦٣ م ، مع أنّه لم يبحر إلى أبعد من ساحل المغرب الشَّمالي ، إلا أنّه كان القوّة الدَّافعة الحافزة لهمذه المغامرات .

وتابع البرتغاليون كشوفاتهم ، فاجتـازوا خـط الاستواء لأوّل مرّة سنة ١٤٧١ م ، بعد ثلاث وخمسين سنة من خوضهم مياه الأطلسي .

ولما اعتلى الملك يسوحنما الثّماني عرش البرتغمال [ ١٤٨١ -

<sup>(</sup>١) في طلب التَّوايل ، ص ١٠٦

<sup>(</sup>٢) في طلب التُّوابل ، ص ١٠٤

١٤٩٥ م ] ، أرسل برثولوميودياز (١١ بسفينتَيْن حمولة كلَّ منها خمسون طناً ، وثالثة أصغر منها لحمل مؤونة ثلاثة أعوام ، والهدف : الدوران حول طرف القارة الإفريقية الجنوبي .

وقرر الملك مانويل الأوَّل [ ١٤٩٥ ـ ١٥٢١ م] القضاء على سيطرة الدُّول العربيَّة التَّجاريَّة عن طريق احتلال عدن وهرمز ، فسيَّر فاسكو دو غاما<sup>(٢)</sup> سنة ١٤٩٧ م ، بعد أن قال في وداعه : « هذه المغامرة النبيلة ، والمنافع الَّتي تُرجى من ورائها مرضاة الله .. فما هو إلا أن تفتح الهند ، حتَّى تبلغ رسالة سيدنا وإلهنا يسوع إلى أولئك الَّذين لا يعلمون عنه شيئاً » ، على أن تبليغ الرَّسالة المسيحيَّة أولئك الَّذين لا يعلمون عنه شيئاً » ، على أن تبليغ الرَّسالة المسيحيَّة

<sup>(</sup>١) وفي إسبانية ، كان خريستفر كولومبس يتحرّق لمفة للوصول إلى المند ، علمه يصيب من النّعب ما يكتل نققات تجريد حملة صليبيّة جديدة ، فقد كان كولومبس في المسكر الإسباني في أشاء المركة ، وشاهد بنفسه تسليم غُرناطة سنة ١٤١٧ م ، وفي ٢٠ نيسان (أبريل) ١٤١٧ م وفي الملك فرديناند ، والملكة إيزابيلا أمر التّكليف باكتشاف طريق للهند عبر الأطلبي (غرباً) ، وتحاشياً للخلافات بين إسبانية والبرتفال وقيع الطرفان اتنساقية تورديسيلاس Tordesillas حسب أوامر الباباوات ، حدّت هذه الاتفاقية خطأ وهميا يقع على مسافة مئة فرسخ إلى غرب جزائر آزور ، فجميع الأراضي التي تقع شرقي هذا الحدة تمتير عتلكات البرتفال ، وجميع الأراضي التي تقع غربيه ممتلكات إسبانية . ومما يذكر أن مندوبي الدولتين بينا كانوا يتنزهون ، إذ استوقفهم صبي صغير على جسر ، مُّ رفع إليهم بصره في شيء من السُخرية متسائلاً ، وعلى وجهه ابتسامة عريضة : أأنم الرّجال القائون بتقسم المالم ؟؛

<sup>(</sup>٢) Vasco de Gama [ ١٥٢١ ـ ١٥٢٤ ] ، وصل إلى المند بمساعدة شهاب الدين أحمد بن ماجد ، الذي سرعان ماندم عندما عرف هدف وأخلاق هؤلاء البرتغاليين .

- وإن كان هدف الملك الأول - إلا أن ذلك لم ينعه من توصية قواده بضرورة البحث في الوقت نفسه عن أحسن الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة الشرق ، وشرح الملك بمنتهى الوضوح كيف أن الجهوريات الإيطالية إنّا تدين بعظمتها وغناها لتجارة التّوابل .

وما أن فرغ الملك من خطابه ، حتى تقدّم أحد كبار رجال الحاشية وهو يحمل لواء جماعة المسيح ، فسلّمه إلى فاسكو دو غاما ، الّذي تناول ولفّه حول ذراعه ، ثم نطق بهذا القسم : « أنا فاسكو دو غاما المكلّف من مليكي باكتشاف بحار الشَّرق ، وبلاد المند الشّرقيّة ، أقسم برمز هذا الصّليب الّذي أضع يدي عليه ، بأن أرفعه عاليا مطويا أو منشورا في سبيل خدمة الله وخدمتكم أينا حللت ، سواء في بلاد المغرب ، أو في بلاد الشّعوب الأخرى من أي جنس ولون ، وأقسم أنني سأدافع عنه حتّى الموت ، لا تمنعني عن ذلك الأخطار ، مها يكن مبلغها ، وأينا كانت في البحر أو البر ، ومها أصلى بنار الحروب ، وإنني سأصدع بجميع الأوامر الصادرة إلى ، وأطيع جميع التّعليات في جميع الظروف ه (۱) .

وتسلُّم دو غاما من مليكه رسالة موجُّهة إلى ( القس يوحنـا )

إذا إلى المسائل التوابل ، ص ١٨٠ ، وجاء في تحقة الجاهدين في أخبار البرتضاليين ، ص ٢٤٦ ، قبال عمانوييل الأول : « إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو نشر المسجيسة والحصول على ثروات الشرق » .

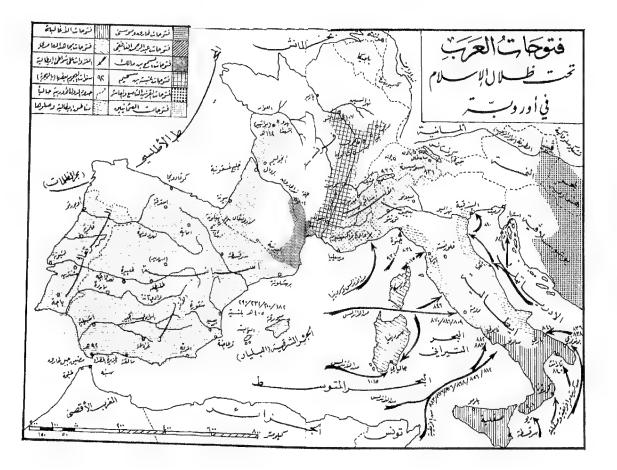

ملك الحبشة ، وقضى وبحارته طوال الليل يصلُّون لله ويضرعون إليه في كنيسة بناها الأمير هنري الملاح للبحارة خاصة ، ورتَّل رئيس القسس « قدَّاس الاعتراف العام » ، ثم نطق بالمغفرة وفقاً للعهد الَّذي قطعه البابا على نفسه للأمير هنري الملاح ، بأن يمنحها كلَّ أولئك الَّذين هلكوا أو قتلوا في الفتوح ، أو في الكشف عن البلاد النائية السَّحيقة ، وأن يعتبروا من الوجهة الرَّوحية كا لو كانوا من بين رجال الحروب الصَّليبيَّة ، وأن يمنحوا مثل مامنحوا من الغفران .

وبعد ثلاثة وتسعين يوماً ، دار دو غاما حول رأس الرجاء الصالح ، ثم وصل إلى الهند ، فنزل مدينة قاليقوت ، وعقد مع حاكها معاهدة تجارية ، وحُمَّلَت سفنه بالبضائع الهندية ، وعاد إلى البرتغال بعد غياب سنتين .

ولقد ظهرت قسوة البرتف اليين ووحشيتهم وتعصبهم مند أول يوم نزلوا فيه أراضي إفريقية وآسية ، لقد أحرق دو غاما مركبا للحجاج يحمل مئات الرجال والنساء والأطفال ، دون أن يستجيب إلى توسل النساء إليه ، وفي أحد المراكز الهندية أسر حوالي ثمان مئة بحار هندي ، وشنقهم على ظهر سفينته ، وقطع أيديهم ورؤوسهم ، ثم دفع جثثهم في مركب حمله التيار إلى الشاطئ ليراها ذووهم .

وبعد عودة دو غاما بستة أشهر ، أرسل الملك أسطولاً مكوِّناً من

شلاث عشرة قطعــة إلى الهنــد بقيــادة بــدرو ألفــارز كابرال Pedro Alvarez Cabral ، عليها ألف وخمس مئــة جنــدي عــدا البحارة ، ومهرة العال ، وسبعة عشر قسيساً . وكان على كابرال أن يبدأ بالدعوة إلى المسيحيَّة ، فإن لم تأت الدَّعوة بالنتيجة المنشودة « فليحتكم إلى السيّف »(١) .

وفي سنة ١٥٠٦ م أرسل الملك مانويل ألفونسو ألبوكيرك «Alfonso d'Albuquerque» إلى الشّرق ، فدخل مضيق باب المندب ووصل مصوّع وسواكن وجدة والسويس ، ثم وصل إلى شواطئ عُان ومضيق هرمز .

وكان ألبوكيرك يرى « إنني مقتنع كل الاقتناع ، بأنّه منه اللّحظة الّتي ننتزع فيها تجارة التّوابل من أيدي العرب تنهار القاهرة ومكّة ، إذ يضطر تجارها إلى شراء ما يعرضونه للتصدير من البرتغال "(٢) ؛ لذلك عندما استولى على ملقا ، في جنوب شرقي آسية ، وعلم الملك مانويل نبأ الاستيلاء عليها ، أوفد من فوره رسولاً إلى البابا ، ليفضي إليه بالنّبا السّعيد ، بأنّ « القرن الذّهبي قد أصبح الآن ملكاً للبرتغال » ، وأقام البابا ليو العاشر (٢) بمناسبة « هذا

<sup>(</sup>١) في طلب التُوابل ، ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) في طلب التَّوابل ، ص ٢١٨ ، [ انظر للتَّمرف على هذه المدن والمواقع ، للصوَّر ص ١٨ ] .

<sup>(</sup>٢) البابا ليو ( لاون ) العاشر ، البابا السادس عشر بعد المنتين [ ١٥١٣ \_ ١٥٣١ ] .

الانتصار العظيم »، انتصار ملك مسيحي على ( الكفار ) والوثنيين قسدًاساً خاصاً للشكر ، وأمر بتسيير موكب رسمي اشترك فيه بنفسه (۱) .

وفي ( غُواً ) قابل ألبوكبرك سفيراً من قبل الملكة الوصية على عرش الحبشة ، كان قد وفد على الهند بغية السفر إلى البرتغال على ظهر إحدى السفن البرتغالية العائدة إلى موطنها ، وكان هذا المبعوث يحمل خطاباً تقترح فيه الملكة التزاوج بين أبناء الأسرتين المالكتين ، وعرضاً رسمياً من الحبشة بإرسال الجنود والمؤن لمعاونة البرتغاليين (٢) في كسر شوكة السلطان في القاهرة (٢) ، وتحطيم مدينة مكة .

راق كلَّ هذا لألبوكيرك ، لأنَّه يتشَّى مع خطَّته ، إذ كانت تلتهب في رأسه فكرة المسير السَّريع إلى المدينة لاختطاف رفات

<sup>(</sup>١) في طلب التُّوابل ، ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) أرسل البرتغاليون موفّدين إلى الحبشة هما: بدرو كوفلهام والفونسو دو پايفا ، لطلب تطويق العالم الإسلامي وتقديم للساعدات للبرتغاليين للهجوم على مصر والحجاز ، وفي سنة ١٤٩٠ م قابل كوفلهام النجاشي إسكندر ، الذي ماطله في العودة . وعندما وصل النجاشي ناحوم إلى سئة الحكم ، اتّهم كوفلهام بالجاسوسية ورقض أن يأذن له في العودة إلى وطنه رفضاً باتنا ، وكذلك رفض النجاشي داود السذي خلف ناحوم على العرش ، ( في طلب التوابل ، ص ١٣٥ ـ ١٣٥٤ ) .

كان يحكم الماليك قلب الوطن العربي في هذه الأونة ، وكانت القاهرة عاصمتهم ، وسلطانهم خلال هذه الأحداث : قانصوه الغوري [ 1627 \_ 1017 ] .

النَّبي عَلِيْكُم ، ثمَّ عرضها على المسلمين بعد ذلك مقدابل التَّخلي عن فلسطين (١) ، وهذا يثبت الرُّوح الصَّليبيَّة الأُوربيَّة الحاقدة ، التي توَّجت الكشوف الجغرافيَّة .

وكان من بين الخطيط التي اعتزمها ألبوكيرك ، تحويل نهر النيل عن بجراه ، كي تحرم مصر من خصوبة أرضها (١٢) فيم هلاكها ، وعبر الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم الصّادقة في القيام بهذا العمل ، ولكن كانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه ، فطلب ألبوكيرك من الملك مانويل أن يرسل إلى الحبشة صنّاعاً من جزر آزور ، لمهارتهم في القيام بثل هذا العمل ، إذ كان عليهم أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال الصّغيرة ألتي تجري بجانب النيل داخل الحبشة . فأرسل الملك البرتغسالي ( دون رودر يجو دي لها Rodrigo de Lima ) سفيراً إلى الحبشة ، فوصل عاصمتها أكسوم سنة ١٥٠٠ م ، ولكن ألبوكيرك توفي قبل ذلك ( سنة ١٥١٥ م ) ، دون أن يضع الخطيط ـ التي كان قد اعتزمها بشأن مصر ـ موضم التنفيذ .

خلف جون الشالث ، مانويلَ الأوُّل سنة ١٥٢١ م ، وفي عهده

<sup>(</sup>١) في طلب التَّوابل ، ص ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) لأن معظم كيات العلمي ( الغرين ) ألّي بجملها النيل ، قادمة من رافعه النيل الأزرق القادم من الحيشة ، وهي ساد طبيعي ممتاز لأراضي وادي النيل .

دخل البرتغاليون مدينة البَصْرة سنة ١٥٢٩ م ، وصعدوا في نهري دجلة والفرات .

وبعد وفاة جون الثالث سنة ١٥٥٧ م تربّع سبستيان على عرش إمبراطوريّة يتدّ نفوذها على سواحل إفريقية وآسية وآمريكة ، فتطلّع إلى استخلاص الأماكن المقدّسة المسيحيّة في المشرق من يد المسلمين ، فاتصل بخاله ملك إسبانية ( فيليب الثاني ) يدعوه المشاركة بحملة صليبيّة على المغرب العربي كي لا تعيد الدولة السّعدية عماونة العثانيين الكرّة على الأندلس .

وسبستيان هذا .. هو قائد الجوع الصّليبيّة إلى معركة وادي الخازن .





## الأشراف السَّعْديُّون

أوربة
 أوربة
 ألدي كانت أوربة
 ألمصر السّدني يحتفظ الملوك فيها
 وحسده بحسق الحكم في عسسده من
 القضايا ، فيان الملسوك السّعديين
 لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة
 ضنة رجال السّلطة ، وهمذا مساكان
 يدعى بقضاء المظالم »

جاء في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص (١) ، أن أصل الأشراف السّعُديين من الحجاز ، ينتسبون إلى ولد محمَّد النّفس الزّكيّة ، وسبب قدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل ( درعة )(١) ، كانت لا تصلح ثماره ، وتعتريها الأمراض كثيراً ، فقيل لهم : لو أتيتم بشريف إلى بلادكم ، كا أتى أهل سجاء الله أصلَحَت ثماركم كا صلَحَت

 <sup>(</sup>١) لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي ، طبعة دار الكتاب ، الدار البيضاء ١٩٥٥ م .

 <sup>(</sup>٢) دَرْعَةُ : مدينة صغية من جنوبي المغرب ، بينها وبين سجاسة أربع فراسخ ، ودرعة غربيها
 [ معجم البلدان ٢٥١/٢] .

ثمارهم ، وقد كان أهل سجاماسة جاؤوا من أرض ينبع (١) بشريف من آل البيت ، فأتى أهل درعة بالمولى زيدان بن أحمد ، لذلك يقال : دولة الأشراف السَّعديين من آل زيدان .

وأما تسميتهم بالسعديين ، هذه النسبة التي لم تكن لهم في القديم ، ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم ، بل لم يجترئ أحد على مواجهتهم بهذه التسمية ، لأنه إنما يصفهم بها من يقدح في نسبهم ، ويطعن في شرفهم ، ويزعم أنهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حلية السعدية ظئر (٢) رسول الله علي السعدية ظئر (٢)

وكثير من العامّة يعتقدون أنّهم إنّا سموا بذلك لأنّ النّاس سعدوا يهم ، يقول أبو العباس النّاصري : « وإنّا نصفهم نحن بذلك لأنّهم اشتهروا عند الخاصّة والعامّة به ، فصار كالعلم الصرف المرتجل ، مع أنّه لا محذور بعد تحقيق النّسب وثبوت الشّرف »(") .

قامت دولتهم بعد دولة بني وطاس (٤) ، فوقعت على كاهلهم

 <sup>(</sup>١) يُثْبَعُ: ميناء للدينة المنورة على ساحل البحر الأحمر ، في معجم البلدان ١٥٠/٥ : وهي عن
 الدينة على سهم مراحل .

<sup>(</sup>٢) الطُّنر: الماطفة على غير ولدها المرضمة له ، [ اللَّسان : ظأر ] .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا : ١٥٥

قامت بعد دولة للرابطين في للغرب الأقصى دولة الموسّدين ثم دولة بني مرين ثم دولة بني
 وطأس ، ثم الأشراف السمديون : [ 900 - ١٠٦٤ هـ - ١٠٥٠ م ] .

مهمة جهاد البرتغاليين الَّذين سيطروا على شواطئ المغرب الأقصى .

#### **☆ ☆** ❖

## السَّلاطين السَّعْدِيُّون ومعركة وادي المخازن :

#### آ - محمد المتوكل على الله ( المسلوخ ) :

توفي الغالب بالله سنة ١٥٧٤ م ، فبويع ابنه عمّد الّذي لقّب نفسه المتوكّل على الله ، وكان فظّماً غليظاً مستبداً ظالماً ، قتل اثنين من إخوته عند وصوله إلى الحكم ، وأمر بسجن آخر ، فكرهته الرّعيّة ، خصوصاً والمملّك يؤول إلى أكبر أمراء الأسرة سنّاً ، لذلك رأى عمّه عبد الملك أنّه أولى بالمملّك من ابن أخيه ، فأضر المتوكّل الفتك بعميه عبد الملك وأحمد ، ففرّا منه مستنجدين بالعثمانيين .

وصف السَّلاوي بقوله : وكان السَّلطان المَذكور فقيها أديباً مشاركاً مجيداً قوي العارضة في النَّظم والنثر ، وكان مع ذلك متكبِّراً تيَّاهاً غير مبال بأحد \_ مع أن التَّواضع مصيدة الشَّرف \_ ، ولا متوقفاً في الدَّماء ، عسوفاً على الرَّعيَّة ، من شعره قوله :

فَقُمْ بِنَا نَصْطُبِحْ صَهْبًاء صَافِيةً فِي وَجُهِهَا عَسْجِدٌ فِي وَجُهِهُ نَقَـطُ وانهض إليها على رغم العدا قلقاً فإنْ تأخيرَ أوقـات الصّبا غلـطُ

ومن شعره أيضاً قوله :

وخَلَّفوني نَحيلَ الجِسْمِ حَيْرانــا ولاسقى هَاطِلٌ ورداً وَرَ يُحانـا(١) سَارُوا فَسَارَ فُؤادِي إِثْرَ ظَعنهِمُ لا افترَّ ثَغْرُ الثَّرى من بَعْدِ بَيْنِهِمُ

#### 4 4 4

آبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي « المعتصم بالله » :

عَمُّ المُتوكِّل ( المسلوخ ) ، وكان يرى نفسه أولى بـالْمَلْـك منه ، لأنَّ الْمُلْكَ يؤول إلى أكبر الأمراء السَّعديين سناً .

سجاياه حميدة ، وسيرته عطرة ، جمع بين العِلْم والشَّجاعة .

وهو سياسي محنّك ، أتقن عدة لغات أوربيّة وشرقيّة ، أمّه سحابة الرَّحانيَّة ، سارت به مع أخيه أحمد إلى الجزائر ، فهيّا الوالي العثماني لهم سبل السّفر إلى الاستانة (٢) ، حيث التجا إلى السّلطان سليم بن سليان طالباً نجدته ومعونته ، فتشاقل عنه السّلطان سليم ، إلى أن بعث بأسطول بحري لفتح تونس ، وتخليصها من يعد الحفصيين الذين استنجدوا بالإسبان ، واستطاعت هذه العارة البحرية تحقيق

<sup>(</sup>١) الاستقصا : ٥٨/٥

 <sup>(</sup>٢) الأستانة : القسطنطينية ، اسطنبول ، عاصمة سلاطين بني عثان .

هدفها ، وفرَّ الحسن بن محمد الحفصي إلى قشت السة ، بعد أن فتح خير الدين بربروس تونس ، فشهد عبد الملك الفتح ، وعاد بالبشرى إلى السَّلطان العثماني (١) ، فأنجده ، وكتب أمراً « للدَّولاتي » صاحب الجزائر ، ليبعث معه خمسة آلاف من عسكر التَّرك ، يدخلون معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا له حقَّه في الحكم (١) .

وعندما دخل عبد اللك المغرب مع الأتراك ، كاتب حاشية المتوكّل ( السلوخ ) وبطانته ، ورؤوس أجناده ، يعد طائعهم ، ويتوعّد عاصيهم . وكتب الله النصر لعبد اللك في معركة قرب مدينة فاس (٢) ، وفرّ المتوكّل ( المسلوخ ) من المعركة ، وكان ذلك « سبب خراب ملكه ، وإقامة ملك عنه » (٤) ، ودخل عبد الملك مدينة فاس يوم الأحد ٧ ذي الحجة سنة ١٨٣ هـ (٥) ، ثمّ مَمّ مَرّاكش ، فقرّ المتوكّل إلى جبال السّوس ، وجعل يتنقّل بين قبائلها وأحيائها ،

 <sup>(</sup>١) تدول السلطنان سلم الثاني سنة ١٨٧ هـ = ١٥٧٤ م، فغلف ابنه مرادخان الشالث به بنا الشالث ، السني حكم بين :
 الشاريخ ، لغلك تذكر بعض المسادر أنه قابل مراد خان الشالث ، السني حكم بين :
 [ ١٨٧ \_ ١٠٠٢ هـ = ١٥٧١ \_ ١٥٧١ م ] انظر تاريخ الدولة العلية العثانية ، ص ٢١٠

<sup>(</sup>٢) الاستنسا: ١١/٥

<sup>(</sup>٢) في موضع معروف باسم ( الركن ) من أحواز فاس [ الاستقما : ٦١/٥ ] .

<sup>(</sup>١) الاستنسا: ١٤/٥

 <sup>(</sup>٥) الموانق ٣١ أذار ( مارس ) ١٥٧٦ م ، واستخلف عليها أخاه أبا العباس أحمد ، فن عادة لللوك السّعديين أن يميّنوا ولي العهد نائباً بناس ، تقديراً لكانتها الشّاريخيَّة والاجتاعيَّة ، وفيها يتاح لوليّ العهد أن يتلقى تجارب كافية في ممارسة السّلطة .

إلى أن اجتمعت عليه طائفة من الصعاليك ، وشكّل ما يشبه الجيش استهوتهم منه الأضاليل والوعود ، وقادهم إلى مرّاكش ، فدخلها ، إلا أن أحمد ـ أخا عبد الملك ـ جاء من مدينة فاس ، ففرّ المتوكل ( المسلوخ ) إلى السّوس ثانية ، ومنها إلى سبتة ، ثم دخل طنجة مستصرخاً علك البرتغال سبستيان . فكان ذلك سبباً من أسباب معركة وادي الخازن .

من إصلاحاته :

\_ أمر بتجديد السُّفن ، وبصنع المراكب الجديدة ؛ فانتعشت مذلك الصناعة عامَّة .

ـ اهتم بالتَّجارة البحريَّـة ، وكان للأموال الَّتي غنهـا من الحروب الدائمة على سواحل المغرب أثر في ازدهار الدَّولة .

\_ أسس جيشاً نظامياً على النظام العثاني من حيث اللباس والتسليح والرئب .

لقد فرض عبد الملك المعتصم بالله احترامه على أهل عصره ، حتى الأوربيين ، احترموا وأجلُوا هذا الملك ، قال الشَّاعر الفرنسي أكريبا دو بيني المعاصر لأحداث هذه الفترة : « كان عبد الملك جميل الوجه ، بل أجمل قومه ، وكان فكره نيِّراً بطبيعته ، وكان يحسن اللَّغات الإسبانيَّة والإيطاليَّة والأرمنيَّة والرُّوسيَّة ، وكان شاعراً مجيداً

في اللَّغة العربيَّة ، وباختصار ، فإنَّ معارفه لو كانت عند أمير من أمرائنا لقلنا إن هذا أكثر مما يلزم بالنَّسبة لنبيل ، فأحرى لملك "(١).

**☆ ☆ ☆** 

# ٣ - أبو العبَّاس أحمدَ المنصور بالله « الدَّهي » :

ولد أبو العباس أحمد المنصور بالله بفاس سنة ٩٥٦ هـ = ١٥٤٨ م .

أبوه محمد المهدي الشيخ .

وأمَّه مسعودة الوزكيتيَّة البربريَّة ، المعروفة لدى الأوساط الشَّعبيَّة بلالا عودة ، لها مبرَّاتها الوقفيَّة بمراكش خاصة (٢) .

درس في أكثر من مركز علمي ، ولا سيًا بتارودانت ومرًاكش وفاس . درس علوم اللُّغة والأدب والتّاريخ والتّراجم والفقه والحديث والمنطق والبلاغة والفلك والرّياضيات والأصول والتّفسير .

من أبرز أساتذته :

دعوة الحق ، عن مجموعة مصادر تاريخ المغرب ، لمانري دي كاستر .

<sup>(</sup>٢) للتُّوسُع بترجة حياتها : الاستقما : ١٣٧٥ وما بعدها .

أبو العباس أحمد بن علي المنجور ، المعروف بثقافت الموسوعيّة درس عليه المنطق وعلم الكلام والنّحو والبلاغة .

وشقرون بن هبـــة الله الــوهراني ، ودرس عليـــه الفقـــه والتَّفسير وغيرهما .

أبو زكريا يحيى السَّراج ، وعمد بن يوسف الدرعي ، وسليان بن إبراهيم ، وموسى الروداني .

درس الهندسة مباشرة من كتاب إقليدس .

ومن مؤلفات أبي العباس أحمد المنصور بالله :

١ ـ « المعارف في كلّ ما تحتاج الخلائف » ، وهو كتاب في تمديير سياسة الدّولة ، ويتناول الطّرق التّقنية والعلميّة لصناعة الأسلحة والذّخيرة ، وبناء التّحصينات ، إلى جانب الاستراتيجيّة العسكريّة .

٢ ـ مؤلف في معالجة الحديث النبوي : « نحن معاشر الأنبياء
 لانورث ، ماتركناه صدقة »(١) .

٣ ـ إنتاج أدبي شعري يتميّز بالرّقة أحياناً ، وبالحسنات البديعية أحياناً أخرى .

علَّق عليه بعض من اطلع عليه بأنه أزاح إشكالات السألة كلها .

وصفه السّلاوي بقوله: نشأ المنصور في عفاف وصيانة وتعاط للعلم ومثافنة (١) لأهله عليه، وكانت خايل الخلافة لائحة عليه من نعومة أظفاره (٢). كان طويل القامة ممتلئ الخدين، واسع المنكبين، تعلوه صفرة رقيقة، أسود الشّعر، أدعج (٢) أكحل، ضيق البلج (١)، برّاق النّنايا، حسن الشّكل، جميل الوجه، ظريف المنزع، لطيف الشائل (٥).

#### ል ል ል

# التَّنظيات الإداريَّة والسِّياسيَّة في دولة الأشراف السَّعديِّن

## الجهاز الإداري:

ضَّت وزارة عبد الملـك المعتصم بـالله ، وأحمـد المنصور الـذهبي<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) التُّبْنةُ : ركبة الإنسان ، والثننة : المدد والجاعة من الناس ، وثَفَنَ الشيءَ يَثْفِنُه ثفناً : لرِّمَه
 ( اللَّسان : ثفن ) .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا: ١٨٩/٥ (بتعرُّف).

<sup>(</sup>٣) الدُّعَجُ : شدة السُّواد ( اللَّسان : دعيج ) .

<sup>(1)</sup> البلج: تباعد مابين الحاجبين ( اللَّمان : بلج ) .

<sup>(</sup>٥) الاستقصا : ٩١/٥

 <sup>(</sup>١) لَتْب أحمد المنصور ( بالدَّحِي ) لأنه سكَّ عملة ذهبيَّة بكثرة بعد موقعة وادي الخمازن ، التي درّ انتصاره فيها على الحزينة أموالاً طائلة من فداء الأسرى .

وزراء من مستوى ثقافي رفيع ، كأبي فارس عبد العزيز القشتالي ، وعبد العزيز المقشقالي ، وعبد العزيز المزوار . وكان للوزراء كتّاب يدانونهم ثقافة وسعة أفق ، مثل أبي عبد الله بن عيسى ، ومحمد بن عمر الشّاوي ، وعلي بن أحمد الشّاوي .

وكان السَّلطان وكبار رجال الدولة على معرفة بـأمور الـدُّولـة الدَّاخليَّة ، وأحوال السَّكان عـامَّة ، وعلى اطلاع ودرايـة بـالسَّيـاسـة الدَّوليَّة ، وخاصَّة الدُّول الَّتي لها علاقة بالسَّياسة المغربيَّة .

وكان أحمد المنصور يحاسب وزراءه وكبار موظفيه على عدم المحافظة على أوقات العمل الرَّسميَّة ، أو التَّاخُر في الرَّدَّ على المراسلات الإداريَّة والسِّياسيَّة ، ومن أعماله إحداث حروف لرموز خاصَّة (شيفرة) لكتابة المراسلات السِّريَّة ، حتَّى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو ، وكان إذا غادر أحد أبنائه أو مساعديه الْخُلُّص العاصمة ، سلَّم إليه نسخة منها ، يكنه أن يفكُّ بها رموز الخطابات الملكية عند ورودها إليه .

ومن المناصب العليا في بلاط أحمد المنصور منصب المزوار ، أو الحماجب ، ومن أبرز الله ذين تولسوه في عهده عسزوز بن سعيد الوزكيتي ، ومنصب المزوار هذا دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) عند الحفصيّين أو المرينيين أو الأمويين في الأندلس .

ومن المناصب العليا الهامة أيضاً أمين المال ، ويمثل وزير الماليـة اليوم .

والقضاء المغربي تمتَّع بسمعة رفيعة عبر التَّماريخ الإسلامي ، وأروعها وأجلها أيام أحمد المنصور ، حيث فصلت السُّلطة القضائيَّة عن السُّلطة التَّنفيذيَّة أن تتدخل بالسُّلطة القضائية مطلقاً ، وقضاء المظالم الذي كان يعقد له العاهل السَّعدي نفسه مجلساً أسبوعياً دوريًا ، كانت مهامه إدارية أكثر منها قضائية .

قارن مؤرخ فرنسي (١) بين القضاء الأوربي والقضاء المغربي في القرنيي أن ١١ و ١٦ هـ = ١٦ و ١٧ م فقال : « في الوقت اللذي كانت أوربة في العصر السَّعدي يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا ، فإنَّ الملوك السَّعديين لا ينظرون إلاَّ في القضايا المرفوعة ضدّ رجال السَّلطة ، وهذا ماكان يدعى بقضاء المظالم » .

كان أحمد المنصور يرأس مجلس المظالم في مقصورة جامع القصبة عرَّاكُش ، مجوار قصره ، وشكّل لجنة للمراقبة تتولّى النَّظر بصفة دوريَّة في مجرى القضاء بالأقاليم ، وأوضاع الفئات الشَّعبيَّة بوجه

<sup>(</sup>۱) دعوة الحق ، عن : Lavisse, Histoire generale 4, 141

عام ، وكان أحمد المنصور يمدرس تقاريرهم بعناية ، كي يتتبع سير الأحكام والإدارة بمملكته .

وأوجد أحمد المنصور لأول مرة في العهد السّعدي منصباً لقاضي القضاة ، خصّصه للسّودان (١) ، نظراً لبعد المسافة بينها وبين العاصمة مَرَّاكُش ، ويستقرّ هذا القاضي الرَّفيع المستوى بمدينة تومبوكتو (٢) ، وأوّل من عَيِّن بهذا المنصب أبو جعفر العاقل الصّنهاجي ، الَّذي هو مواطن سوداني ، وكان تحت نظره سائر قضاة السَّودان .

ولاتساع رقعة الدولة أقام السعديون محطّات عديدة في أرجاء البلاد ، تحت حماية حُرّاس مقيين ، لا يبعد بعضها عن بعض إلا مسافة عشرين كيلو متراً ، وبهذه الحطّات ينزل المسافرون والقوافل المسارة عبر القرى والبوادي ، وتتوفّر في هدذه المحطسات المون الضروريّة ؛ ليشتري منها النازلون ما يحتاجون إليه .

وأوجد أحمد المنصور عجلساً استشارياً مماه « الدّيوان »(٣) ، أو

<sup>(</sup>١) السُّودان هنا منطقة حوض النيجر الشالي ، جنوبي موريتانية ومالي حالياً .

 <sup>(</sup>٢) من أم المراكز التّجاريّة والثقافيّة الإسلاميّة في إفريقية الفربيّة ، مدينة هامة على نهر
 النجر، وهي في جهورية مالي حالياً.

 <sup>(</sup>٦) جاء في الاستقصا ( ١١٠/٥ ) : « عبدا محمد الكبير خدال ـ أحمد ـ المنصور السمدي على رجل
بدرعة في ضيعة له ، فشكاه إلى المنصور ، فقدال له : كم تساوي ضيعتك ؟ قدال : سبع مئة
أوقية ، قال : خذها وقل شالي : الموعد بيني وبينك الموقف الذي الأكون أنا فيه سلطانيا ، =

« مجلس الملأ » ، اختصاصاته سياسيَّة وقضائيَّة وعسكريَّة ، وهو أعلى مرجع قـانوني للبلاد ، ويتقبَّل أحكام قضاتـه ، ولو كانت بحـق بعض رجال المجلس ، أو ضدّ المجلس كله .

وعندما يقتضي الأمر استشارات على نطاق شعبي واسع ، يضاف إلى و الـدّيـوان » عنــاصر تمثيليّـة من مختلف المـدن والمراكـز القرويـة الكبرى .

### الجيش:

نُظّم الجيش وحظي بعناية عبد الملك المعتصم بالله ، وكان نظامه عثانياً من حيث اللّباس والتّسليح والرّتب .

كا حظي في عهد أحمد المنصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية عالية ، من أهمهم : إبراهيم بن محمد السُّفياني قائد الجبهة الأماميَّة في معركة وادي الخازن ، وأحمد بن بركة ، وأحمد الحداد الغمري المعقلي .

ولا أنت خال السلطان ، فرجع صاحب الضيعة وأبلغ العامل كلام للنصور ، فأسسك برأسه ساعة ، ثم قال له : الحق بضيعتك ، وغرم له كل ماأكل منها » . وكان الديوان يعقد : 
ه يوم الأربعاء للشورة ، وسمّاه يوم الدّيوان ، تجتم فيه وجره الدّولة ، ويتطارحون فيه وجره الرّأي نها ينوب من جلائل الأمور ، وعظيم النّوازل ، وهناك يظهر شكايته من لم يجد سبيلاً للوصول إلى السلطان ، قالوا : ومن حزمه أنّه كان متطلعاً لأخبار النّواحي بحائل عنها ، غير متراخ في قراءة مايرد عليه من رسائل عمله ، وكان الكتّاب لايفارقون مراكزم إلا في شيء يقبل التّأخير إلا مجاوبة المال عن رسائلهم ، وكان الكتّاب لايفارقون مراكزم إلا في أوقات محمومة » . ( الاستقما : ١٨٠٥ ) .

ومن قادة وادي الخازن البارزين : محمد أبو طيبة ، وأحمد بن موسى ، ومحمد بن موسى ، وأبو علي القوري .

رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصّصين في ميادين معيّنة ، كالنجارة والحدادة والبناء ، مع وحدات طبيّة متخصّصة أيضا ، تتألّف من جرّاحين وحلاقين وأطباء وتقّالين ، بأوعيتهم وأدواتهم من مراهم(١) وضادات وخيام تشكل مستشفيات ميدانيّة ، تستقبل الجرحي والمرض .

أما الأسلحة ، فقد كانت البنادق ( المكاحل ) سلاحاً فردياً ، وكان للمدافع والمتفجّرات ( الألغام ) القول الفصل في المعارك في هذه الآونة ، لذلك بني السَّعديَّون « دار العدة » لصناعة المدافع (٢٠) . كا المتموا ببناء الأسطول ، خصوصاً في ميناءَي العرائش وسلا ، كا بنيت سفن خفيفة في نهر النيجر ، بفضل التقنيين المرافقين للجيش .

برهن جيش السُّعديين بقيادة ضباطه الأكفاء على روح انضباط عالية ، وكفاءة ممتازة في ممارسة مهاته العسكريَّة ، وهذا الجيش هو الذي حقَّق نصر وادي الخازن العظيم .

### 4 4 4

 <sup>(</sup>١) مرهم: هو ألين ما يكون من الدُّواء الّذي يُضَّد به الجرح ، ( اللّسان : مرهم ) .

ازدهرت أيام للرحدين والسمديين من بمدم « العشاعة الثقيلة » ، فالقوة الضارية أيام
 السمدين ، ووسائل الحرب والمنافع والسلاح الثقيل من صنعهم .

وَادِي الْمَخَازِن

معركة الملوكي الثَّلاثة

« معركة القصر الكبير »

الاثنين: ٣٠ جمادي الثَّانية ٩٨٦ هـ

الموافق : ٤ آب ( أغسطس ) ١٥٧٨ م

 ممركة وادي الخسارة : « كانت تصفيمة احساب ، ورداً لاعتبسار ، وتمحيحاً لأوضاع » .

# أسْبَابُها:

أراد ملك البرتفال الشَّاب سبستيان Sabastian القيام بعمل سياسي ـ ديني ، هدفه :

١ - عو ماوص به عرش البرتغال خلال فترة حكم أبيه يوحنا الثالث ، ذلك الملك الذي وصف بالضعف والتخاذل ، والذي انسحب المبرتغاليون في عهده [ ١٥٢١ - ١٥٥٧ م ] من آسفي وأزمور وأصيلا ..

٢ ـ وأراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوربة ، فظهر يحمل في بمنــاه

كتابه المقدّس ، وفي يسراه التّاج والصّولجان ، ليتوّج نفسه إمبراطوراً على المغرب وإفريقيــة ، إنّــه حلم امتــلاك الــــدّنيـــا بعـــد الكشــوف الجغرافية ، واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليه أينا وُجد .

فالملك الشاب (سبستيان) كان يملك من الحماس والحقد على الإسلام وأهله عموماً ، وعلى الغرب خصوصاً ، ما تكاد تنفجر به جوارحه ، وبدافع من العقليَّة الاستماريَّة ، الَّتِي ترى أن يدها مطلقة ، في كلَّ أرض عربية مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أُخرى ، خطط لغزو واحتلال المغرب (١) .

وجاءت الفرصة الكبيرة ، عندما استنصر المتوكّل ( الخلوع المسلوخ ) بسبستيان ( الشّاب الغرّ ) ، على عَمَيْه عبد الملك المعتصم بالله ، وأحمد المنصور ، وعلى بني جلدته ، مقابل أن يتنازل له عن جميع شواطئ المغرب : « فشرط عليه أن يكون للنّصارى سائر السّواحل ، وله هو ما وراء ذلك »(٢) .

وبما جاء في الاستقصا ( ٨٢/٥ ) ، أن المتوكّل ( المسلوخ ) ذهب إلى إسبانية أوّلاً يطلب معونة ملكها فيليب الثناني في أن يعينه على

دعزة الحق ، مقالة الاحتلال البرتغالي وممركة وادي الخازن ، ص ١٠٤ ، للأستاذ عبد القادر
 العانية .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا: ١٩/٥

استرجاع ملكه ، فامتنع أوّلاً ، فتوجّه المتوكل ( المسلوخ ) إلى لشبونة يطلب معونة سبستيان ، فأجابه ، وذهب إلى خاله فيليب الثّاني وطلب منه الإعانة على ماهو بصدده ، فوعده بأن يعطيه من المراكب والعساكر ما يملك به مدينة العرائش ، لأنّه كان يرى أنّها تعدل سائر مراسي المغرب ، ثم أمدّه بعشرين ألفاً من عسكر الإسبان ، وكان سبستيان قد عبّاً معه اثني عشر ألفاً من البرتفال . كا أرسل إليه الطّليان ثلاثة آلاف ، ومثلها من الألمان وغيرهم عدداً كثيراً ، وبعث اليه البابا صاحب رومة (۱) ، باربعة آلاف أخرى ، وبألف وخمس مئة من الخيل ، واثني عشر مدفعاً ، وجمع سبستيان نحو ألف مركب ليحمل هذه الجوع إلى العدوة المغربيّة .

وحذّر فيليب الثاني ابن أخته سبستيان عاقبة التّوعُّل في أرض المغرب ، كا حذّره كبار دولته عاقبة هذا الخروج . كا ذكرت تواريخ البرتغال . ونهوه عن توريط البرتغال في بلاد المغرب وقبائله ، فصم عن ساع ذلك كلَّه ، ولحج في رأيه ، وملك الطَّمع قلبه ، وأبى إلاَّ الحروج ، فأسعفوه .

ولا ندري ، هل كانت تواريخ الأوربيين عامَّة ، والبرتغاليين خاصة ، ستكتب هذا التحذير لو كُتِبَ لسبستيان النَّص على أرض

<sup>(</sup>١) البابا غريغوريوس الثالث عشر: [ ١٥٧٧ ـ ١٥٨٥ م ] .

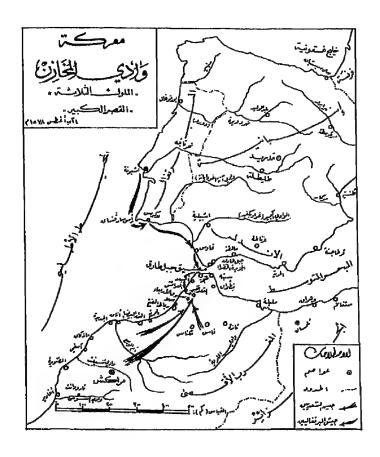

المغرب ؟!؟ والسندي هيسا الخطب التي ستُلقى من فوق منبر القرويين ، ومنبر الكتيبة عرَّاكش ، وحملوا النَّواقيس التي ستدق وتدوي فوق صوامع فاس ومرَّاكش ، كا دوَّت فوق صومعة مسجد إشبيلية ، وصومعة مسجد قرطبة ؟!

وهكذا .. وجد الملك الشّاب فرصة هائلة بلجوء الملك الطريد المتوكّل ( المسلوخ ) ، وهي فرصة لاسترجاع المجد البرتغالي ، فهذه الفرصة ستخوّله أن يحتل أجزاء كبيرة من المغرب ، كا ستخوّله التّدخل المباشر في السّياسة المغربية ، وتصوّر أنّه أمام فرصة ذهبيّة يجب اغتنامها بكلّ حماس وقوة .

ولا شكَّ بعد هـذا ، أنَّ المتوكّل ( المسلوخ ) كان حـافزاً مشجّعـاً لحلة صليبيّة جديدة على المغرب العربي .



مَسيرةُ الجيشين إلى وادي المخازن :

آ . الجيش البرتغالي<sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>١) والأسع الجيش الأرربي الصّليبي ، لأن معظمه من الإسبان والطُّليان والألمان ..

أيًام (١١) ، ثم توجّهت إلى قادس حيث أقامت أسبوعاً كاملاً ، ثم رست بطنجة في ٩ تموز ( يوليو ) ، وفي طنجة وجد سبستيان حليف المتوكّل ( المسلوخ ) ، ثمّ تابعت السّفن سيرها إلى أصيلا (١) ، وأقام سبستيان بطنجة يوماً واحداً ، ثمّ لحق بجيشه يوم عاشر تموز ( يوليو ) .

## ٢ ـ الجيش المفربي:

كانت الصُرخة في كلِّ أنحاء المغرب: « أن اقصدوا وادي الخازن للجهاد في سبيل الله » ، ولم يكن عند المسلمين أحلى من الاستشهاد ، فهذه التّعبئة الشّعبيّة ستتكامل لتكون جيشاً ذا معنويات عالية ، وذا تصيم أكيد على النّصر ، وزاد الموقف تفاؤلاً بالنّصر أنَّ القيادة كانت في مستوى الطّموح الشّعبي ، والشّعور الوطني ، والإحساس الإسلامي .

ففرار المتوكِّل ( المسلوخ ) ، واستنجاده بعدنو البلاد ، والتجاؤه إلى قوى صليبية طامعة حاقدة ، أجَّج حماسَ النَّاس ، وضاعف شعورهم بالخطر على مستقبل البلاد ، ولم تنطَل عليهم ادعاءاته ،

 <sup>(</sup>١) لاكوس : مرفأ على مئتي كيلو متر من العاصمة لشبونة ، انظر المسؤر ص : ١٨ ، ( خط سير البرتغاليين ) .

 <sup>(</sup>٢) وكان المتوكّل ( المملوخ ) قد تنازل عنها المبرتغاليين قبل تنحيته عن المثلك .

عندما كتب إلى أهل المغرب : « مااستصرخت بالنَّصارى (١) حتَّى عدمت النَّصار ولاَّ العلماء : إنَّه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقَّه بكل ماأمكنه » ، وتهدَّدهم قائلاً : ﴿ فَإِن لَمُ تَفْعُلُوا ، فَأَذْنُوا بحرب من الله ورسوله ﴾ (١) .

فأجابه علماء الإسلام عن رسالته ، برسالة دحضت أباطيله ، وفضحت ركيك تأويله ، مما جاء فيها (٢) : « الحد لله كا يجب لجلاله ، والصلاة والسّلام على سيدنا محمّد خير أنبيائه وأرساله ، والرّض عن آله وأصحابه الّذين هجروا دين الكفر ، فما نصروه ، ولا استنصروا به ، حتّى أسس الله دين الإسلام بشروط صحّته وكاله .

وبعد ، فهذا جواب من كافة الشَّرفاء والعلماء والصُّلحاء والأجناد من أهل المغرب :

لو رجعت على نفسك اللّوم والعثماب ؛ لعلمت أنَّمك المحجوج والمصاب ...

وأمَّا قولك : في النَّصارى فانَّك رجعت إلى أهل العدوة

١١) مثى النَّصارى و أهل العدوة و ، واستنكف عن تسبيتهم نصارى ، ( الاستقصا : ٧٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ۲۷۹/۲

 <sup>(</sup>٣) رسالة طويلة ، هي في الاستقصا من ص ٧٠ إلى ص ٨٨

واستعظمت أن تسميهم بالنّصارى ، ففيه المقت الله يلا يخفى ، وقولك : رجعت إليهم حين عدمت النّصرة من المسلمين ففيسه عظوران يحضر عندهما غضب الرّب جلّ جلاله ، أحدهما : كونك اعتقدت أن المسلمين كلّهم على ضلال ، وأن الحقّ لم يبق من يقوم به إلاّ النّصارى والعياذ بالله ، والثاني : أنّك استعنت بالكفار على المسلمين .. قال عليه الصلاة والسّلام : إني لا أستعين بمشرك .. الاستعانة بهم ـ بالمشركين ـ على المسلمين فلا يخطر إلا على بال من قلبه وراء لسانه ، وقد قيل قدياً : لسان العاقل من وراء قلبه ..

وقولك : فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولـه ، إيـه أنت مع الله ورسوله ..

ولما سمعت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعجم قولك هذا ، حملتهم الغيرة الإسلاميّة ، والحيّة الإيمانية ، وتجدّد لهم نور الإيمان ، وأشرق عليهم شعاع الإيقان ، فن قائل يقول : لا دين الله عند اللّقاء ، ومن قائل يقول : سترون ماأصنع عند اللّقاء ، ومن قائل يقول : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ السّدينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ السّدينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ السّدينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنْ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنْ اللهُ السّدينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنْ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ اللهُ اللهُ السّدينَ السّدينَ اللهُ السّدينَ اللّذِي السّدينَ اللّذِي اللّذِي السّدينَ السّدينَ السّدينَ السّدينَ اللّذِي السّدينَ ا

وقد افتخرتَ في كتابك بجموع الرُّوم وقيامهم معك ، وعوَّلت

<sup>(</sup>۱) العنكبوت : ۱۱/۲۹

على بلوغ الْمُلْك بحشودهم ، وآنى لىك هــذا مـع قـول الله تعــالى : ﴿ وَيَأْتِى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الكافِرُونَ ﴾ (١) » .

وعاين أهل « القصر الكبير » الهلكة لقرب البرتغاليين منهم ، واستبطؤوا وصول السلطان عبد الملك المعتصم بالله ، الذي كان براكش ، ولم يبق لهم إلا الفرار ، والتحصن بالجبال ، فقال الشيخ أبو الحاسن يوسف الفاسي - وكان إذ ذاك بالقصر - لرجل من أصحابه : « ناد في النّاس أن الزموا بلادكم ودوركم ، فإنّ عظيم النّصارى مسجون حيث هو ، حتى يجيء السلطان من مَرًاكش ، وأن النّصارى غنية للمسلمين ، ومن شاء فليعط خمسين أوقية في النّصارى من مكانهم ذلك أكثر من شهر ، حتى قدم السلطان من مرالله ، وكان مريضا ".

وكتب عبد الملك المعتصم بالله من مَرَّاكُش إلى سبستيان : « إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك ، وجوازك العدوة ، فإن تَبُتً إلى أن نقدم عليك ، فأنت نصراني حقيقي شجاع ، وإلا فأنت كلب بن كلب "(") ، فليس من الشجاعة ، ولا من روح الفروسية أن

<sup>(</sup>١) التُوية : ٢٢/٨

 <sup>(</sup>٢) الاستقصا : ٧٨/٥ ، وبلغت قية الأسير البرتغالي ماذكره الشّيخ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا: ٧٩/٥

ينقض على سكان القرى والمدن العُزَّل ، ولا ينتظر مقابلة الحاربين .

فلما بلغه الكتاب غضب ، واستشار أصحابه : هل نقيم حتّى يلحق بنا مَنْ خلفنا من أصحابنا ؟

فقال المتوكّل ( المسلوخ ) : الرّأي أن نتقدّم وغلك تطّاوين (١) والعرايش والقصر ، ونجمع مافيها من العُدّة ، ونتقوّى بما فيها من النّخائر .

فأعجب هذا الرأي هيئة أركان سبستيان وقادة جنده الذين أشاروا برمي الكتاب عرض الحائط ، ولكن سبستيان تريث رغم إشارة رجاله .

وكتب عبد الملك المعتصم بالله لأخيه أحمد المنصور ـ وكان نائبه على مدينة فاس وأعمالها ـ أن يخرج بجند فاس وما حولها ، ويتهيّأ

<sup>(</sup>۱) تطأوين: مدينة صغيرة بناها الأفارقة القدامى على بعد نحو تمانية عشر ميلاً من الضيق وستة أميال من البحر، وهي جمع لكلة تبط التي هي عين الماء الجارية، جدّد بناءها قائد أندلسي جاء من فاس مع ملك غرناطة عندما سقطت هذه المدينة بيد الإسبان، وكان هنا التأكد عارياً متداماً حتى أعالاً بطولية خلال حروب غرناطة فدعاء البرتماليون: المنظري نسبة إلى المنظر الذي هو أحد الحصون بناحية غرناطة، وبعداً منها حرباً ضدّ البرتماليين، ضيّق الحناق على سبتة والقصر وطنجة، وكان معه داماً ثلاث منة فارس كلهم غرناطيون من غنية أهل غرناطة [ وصف إفريقية : ٣١٨/١].

<sup>(</sup>٢) الاستقما: ٥/٧٩

للقتال ، ثم كتب إليه أيضاً في شأن مؤونة الجيش كتاباً يقول فيه : « .. أما بعد ، فإنا كتبناه إليكم من علّتنا السّعيدة ( بتامسنا ) ، ولا زائد بحمد الله إلا الخير والعافية ، والنّعم الضافية ، هذا وإنّه ساعة وصوله إليكم تخرجون من الخدام لعالة مكناسة وقبيلة زمور وأولاد جلول من يفرض عليهم علف علّتنا المنصورة ومؤونتها ، ويأمرهم برفعه وإبلاغه إلى مدينة سلا ، وقدر ذلك صحفة شعير ، وعشرون مِناً من القمح لكل نائبة وصاع من السّمن ، وكبش لكل وعشرون مِناً من القمح لكل نائبة وصاع من السّمن ، وكبش لكل أربع نوائب ، ووكّد عليهم رعاك الله أن يعتنوا بذلك ، وبإيصاله إلى المكان المذكور من غير عطلة ، وهذا ما وجب به الإعلام إليكم والله يرعاكم بنّه ، والسّلام » .

وهكذا سار أهل مَرَّاكُش وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك المعتصم بالله ، وسار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها ، وكان اللّقاء قرب محلَّة القصر الكبير .



قوى الطّرفين « البرتغالي والمغربي » :

# الجيش البرتغالي:

١٢٥,٠٠٠ مقاتل ، وما يلزمهم من المعدّات ، والروايـة الأُوربيّـة تقلّل بعـد الهزيمـة عـدد جيش المغرب ، فهي

تتحدّث عن ۱٤,۰۰۰ راجل ، و ۲۰۰۰ فارس ، و ۳۱ مدفعاً ، مقابل : ٥٠,٠٠٠ راجل في الجيش المغربي و ٢٢,٠٠٠ فــــارس ، و ١,٥٠٠ من الرَّماة ، و ۲۰ مدفعاً .

ذكر أبو القاضي في ( المنتقى المقصور ) : عدد الجيش البرتغالي مئة ألف وخمسة وعشرون ألفاً (١)

وقال أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في ( مرآة المحاسن ) : إن مجموعهم كان مئة ألف وعشرين ألفاً ، وأقل ماقيل في عددهم ثمانون ألف مقاتل (٢) .

كان مع الجيش البرتغالي : ٢٠,٠٠٠ إسباني ، ٣٠٠٠ ألماني ، ٧,٠٠٠ إلماني ، ٢,٠٠٠ إلماني ، وأكثر من ألوف الخيل ، وأكثر من أربعين مدفعاً .. وكلُّ هذه القوى البشريّة والماديّة بقيادة الملك الشاب سبستيان .

وكان معهم ، المتــوكُــل المسلــوخ بشرذمــــة تتراوح مــــابين : ٣٠٠ ـ ٦٠٠ رجل على الأكثر<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١ و٢) الاستقصا : ١٩/٥ ، وفي الذخيرة السُّنية : ٦٠,٠٠٠

<sup>(</sup>٦) وهذا يدل على أن الشّعب الغربي للسلم مستاء من استنجاد ( المسلوخ ) بالبرتغاليين ، وأن حججه الواهية لم تنطل على الشّعب المذي أدرك خطورة الموقف ، وأن نتائج هذه المركة يترتب عليها أمور هامة حاصة مصيرية ، خصوصاً وقد تنازل ( المسلوخ ) عن سواحل للغرب للمبينان ثمن نجدته له ، ولا يحري إنسان هل كان سيكتفي سبستيان بذلك لو انتصر في ممركة ولدي الخازن ؟!

# الجيش المغربي:

بقيادة عبد الملك المعتصم بالله .

المغاربة المسلمون ٤٠٠٠٠ مجاهد ، يملكون تفوُّقاً في الخيل .

مدافعهم أربعة وثلاثون مدفعاً فقط .

ولكن معنو ياتهم كانت عالية جداً لثلاثة أسباب :

١ ـ ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم البرتفاليين المحتلين ،
 عندما انتزعوا منهم ثغوراً كانت محاطة بسياج من الأسوار العالية ،
 والخنادق العميقة ، والحصون المنيعة .

٢ ـ وهم يعامون أن نتيجة المعركة هذه يتوقف عليها مصير بلادهم كلها ، فسبستيان ومن معه يمثلون حركة توسع على حساب الإسلام وأراضيه ، وذكرى سقوط غَرْناطة وضياع الأندلس ـ أرضاً وسكانا ـ حادثة لم تنس بعد ، إنها ماثلة قبالة الشعب كله بلا استثناء .

٣ ـ و يمكننا القول : إن القوى الشَّعبيَّة هـذه شحـذ همتهـا أكثر ،
 ورفع معنوياتها أكثر ، ودفعها إلى الشهادة أو النصر أبو المحاسن يوسف
 الفاسي ، شيخ الشَّاذليَّة الجزوليَّة . ولذلك إن هذه المعركة الحـاسمـة في

تاريخ الإسلام عامة ، والفاصلة في تاريخ المغرب خاصة ، هي معركة القوى الشَّعبيَّة المشحونة إيماناً ، والتزاماً بالدَّفاع عن أرضها ووجودها ، بقيادة الشيخ أبي الحاسن يوسف الفاسي ، هذه القوى المتطوَّعة الملتحمة مع قيادتها وأميرها الملتزم أيضاً بشعبه ، المصمّ على دفع الخطر الصليبي عن أرض المغرب ، بكل ما يملك من طاقات ، ولو كلَّفه ذلك روحه التي بين جنبيه .

ودليل فعاليّة هذه القوّة الشّعبيّة وأهيتها ، أن أبا المحاسن قاد أحد جناحي الجيش المغربي ـ الميسرة على الأغلب ـ في هذه المعركة ، وأبلى بلاء حسنا رائعاً ، طلب من خلاله الفوز بالشهادة : « فوقع في ذلك الجناح انكسار تزحزح به المسلمون عن مصافّهم (۱۱) ، وثبت من كان معه ، إلى أن منح الله المسلمين النّصر ، وركبوا أكتاف العدو يقتلون ويأسرون ، والشّيخ لم يتزلزل ، ولم يلتفت منذ توجّه إلى قتالهم حتّى فتح الله عليهم »(۱۱) . وتورّع أبو المحاسن عن الغنهة بعد الانتصار العظيم ، وعفّ عنها ، فلم يأخذ منها شيئاً كَبُر أم صَغُر .

<sup>(</sup>۱) والسبب غزارة مدفعية وبنادق البرتغاليين ، وتسليح القوى الشَّعبيَّة البسيط ، حتى كان بمضهم يحمل المناجل فقط ، ولكن بقلوب عامرة بالإيان .

<sup>(</sup>٢) الاستنصا : ٥٠/٨

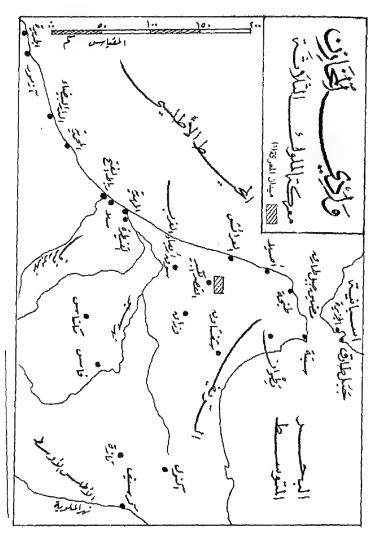

انضر ص ٦٠ حيث تشكيلات الجيشين

3

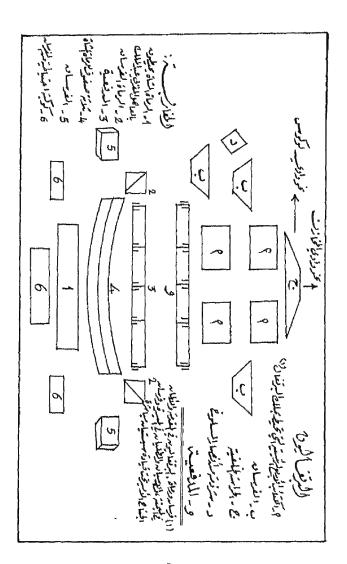

## قُبِيل المعركة:

اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقرّاً لقيادته ، وخصّ من يراقب تحركات سبستيان وجيشه بدقّة ، ثم كتب إلى سبستيان مستدرجاً إياه إلى ميدان المعركة الّتي اختار : « إنّي قطعت للمجيء إليك ست عشرة مرحلة ، فهلا قطعت أنت مرحلة واحدة للحقاتي ؟ » ، فنصحه رجاله ، والمتوكّل ( المسلوخ ) أن يبقى بأصيلا ، ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر ، ولكن تشوّقه إلى الحرب وغروره بمن معه من قوات ومدفعية ، جعله يرفض نصيحة أركانه ، فتحرّك يوم الثلاثاء ٢٩ تموز ( يوليو ) قاصداً القصر الكبير .

ويوم السّبت ٢ آب ( أغسطس ) وصل الضّفّة الشَّماليّة لوادي الخازن ، فشاهد طلائع الجيش المغربي المسلم متّجهة نحوه في بسائط القصر الكبير .

ويوم الأحد ٣ آب ( أغسطس ) عبر سبستيان ومن معه جسر وادي الخازن ، حيث خيَّم قَبَالة الجيش المغربي . وفي جنح اللَّيل ، أمر عبد الملك المعتصم بالله أخاه أبا العباس أحمد المنصور في كتيبة من الجيش ، بنسف قنطرة جسر وادي الخازن ، إتماماً للخطسة التي وضعها ، فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطرة .



# السَّاعاتُ الحرجَّةُ:

لقد حنّكت التّجارب عبد الملك المعتصم بالله ، فعزل عدوّه عن أسطوله بالشّاطئ بمكيدة عظية ، وخُطّة مدروسة حكية ، عندما استدرج سبستيان إلى مكان حدّده عبد الملك ميداناً للمعركة . وكان عزله عن أسطوله محكماً عندما أمر عبد الملك بالقنطرة أن تهدم ، ووجّه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه أحد المنصور فهدمها .

جعل سبستيان مدفعيَّته في المقدِّمة أمام جيشه ، وفي الوسط أربع كتائب رئيسة تحيط به ، وجعل الفرسان على المجنبتَيْن ، مع حراسة خلفية ، وتجمعت شرذمة حول المتوكِّل في المجنة (١) .

أما عبد الملك المعتصم بالله فقد جعل مدفعيته في المقدمة ، تليها مباشرة صفوف للرماة المشاة ، وجعل قيادته في القلب وعلى المجنبتين رماة فرسان والقوى الشّعبيَّة المتطوّعة . وامتازت خطمة عبد الملك بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت المناسب وهي في غاية الرَّاحة ـ لمطاردة فلول البرتغاليين ، واستثار النصر ، وانظر المخطط ) .

### **☆ ☆ ☆**

<sup>(</sup>١) أجرى عبد لللك اتصالات سرية عن طريق المراسلة مع بعض وجهاء هذه الشرذمة ، كي تنظم بصورة مفاجئة إلى جيش المسلمين ، عندما يتم المتدام بين الطرفين ، وتم قلمك فعلاً ، إذ انظم سعيد بن فرج الدغالي مع عدد معه إلى عبد الملك عند المتدمة الأولى .

### المعركة:

[ صبــــاح الاثنين ٣٠ جمـــادى الآخرة ١٨٦ هـ = ٤ آب ( أغسطس ) ١٥٧٨ م ] .

كان ذلك اليوم ، يوماً مشهوداً في تاريخ المغرب ، ويوماً خالماً في تاريخ الملك المعتصم بالله في تاريخ الإسلام . وقف فيه السلطان عبد الملك المعتصم بالله خطيباً في جيشه ، مذكّراً بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصر :

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَدوِيٌّ عَدزِيدزٌ ﴾ ، [الحج : ١٠] .

﴿ يَا أَيُّهِا الَّــذِينَ آمَنَـوا إِنْ تَنْصَرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ اللهَ لَهُ مَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ الْقُدَامَكُم ﴾ ، [عمد : ٧] .

﴿ وَمَــا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْــدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَــزِيــزّ حَكيمٌ ﴾ ، [الأنفال: ١٠] .

كَمْ ذَكَّر بوجوب النَّبات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّـذِينَ كَفَرُوا زَحُفاً فَلا تُوَلِّوهُمُ الأَدْبَارَ ﴾ ، [الأنفال: ١٥].

﴿ يَا أَيُهَا الَّـذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَـةً فَـاَثُبُتُوا وَآذُكُرُوا اللَّهَ كَثَيراً لَـقُلُكُم تُفُلِحُونَ ﴾ ، [ الأنثال : ١٠ ] .

وبضرورة النَّظام :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّـذِينَ يُقَـاتِلُـونَ فِي سَبِيلِـهِ صَفَّـاً كَـاَنَّهُم بُنْيــانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ ، [الصّف: ٤] .

وذكر أيضاً بحقيقة لا مراء فيها : إن انتصرت الصَّليبيَّـة اليوم ، فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة .

ثمَّ قُرئت آيات كريمة من كتاب الله الجيد ، بأصوات نديَّة اشتاقت للشهادة :

﴿ إِنَّ اللهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً في التَّوراةِ وَالإَنْجِيلِ وَالقُرآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتبشِروا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وذلكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ ، [التوبة: ١١١] .

وهكذا .. دقّت ساعة النّصر أو الشّهادة ، وحانت لحظات رخصت فيها الأرواح طمعاً بثواب الله وعظيم مكانة الشّهيد عنده ، إنّها معركة .. بين فئة تقاتل عدواً يطمع بالأرض ، واستئصال الإسلام وأهله أينا كان وكانوا ، فالشّهادة دون ذلك مطلب وعقيدة ، وبين فئة حاقدة ، أعماها الطمع والجور ، وحب المغامرة للمغامرة نفسها ، ولجد عرش يتباهى به بين ملوك أوربة وأباطرتها .

أمّا الحضارة ، المدنيّة ، الإنسانيّة ، الرُّخاء ، التَّسامح ، والعدالة .. فهي معاني عرفها العالم في فتوحات عرفت باسم « الفتوحات العربيّة الإسلاميّة » ، وما عرفها في حروب أوربة الصّاببيّة ، ولا في أثناء كشوفاتها الجغرافية (١) .

ولم يألُ القسسُ والرُّهبان جهداً في إثارة حماس جند أوربة الَّذين يقودهم سبستيان ، مذكِّرين أن البابا أحلٌ من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي اتَّسمت بطابع الحروب الصَّليبيَّة .

وانطلقت عشرات الطّلقات النّاريّة من الطّرفين كليها إينذاناً ببدء المعركة .

ورغم تدهور صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله ، الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مرّاكش إلى القصر الكبير ، خرج بنفسه ليرد الهجوم الأوّل ، منطلقاً كالسهم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف البرتغاليين ، ولكن المرض غالبه فغلبه ، فعاد إلى محفّته ، وما هي إلا دقائق حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة ، وأطبق أجفانه وهو موقن

<sup>(</sup>٢) ليس عجباً أن النهضة الأوربية الحديثة بدأت من الأندلس وجنوبي فرنسة وإيطالية وصللية حيث وصل الفتح العربي الإسلامي ، وكل العجب في نشائج الاستمار الأوربي الذي ترك السكان حيث وصل بمانون الفقر والجهل والمرض ، وبالثالي البؤس والشقاء والتُخلف .

بالنّصر الّذي وعد الله به عباده الصّادقين المؤمنين المجاهدين . وأمرً هذا الرّجل عجب في الحزم والشّجاعة ، لقد مات وهو واضع سبابته على فهه ، مشيراً أن يكتموا الأمر حتّى يتم النّصر ، ولا يضطربوا ، وكذلك كان ، فلم يطّلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج ، وأخوه أحمد المنصور ، وصار حاجبه يقول للجند : « السّلطان يأمر فلانا أن يذهب إلى موضع كذا ، وفلانا أن يلزم الرّاية ، وفلانا يتقدم ، وفلانا يتأخر » (١) .

ومال أحمد المنصور بقدمة جيش المغاربة على مؤخرة البرتغاليين ، وأوقدت النارفي بارود البرتغاليين ، واتجهت موجة مهاجمة ضدّ رماتهم أيضاً ، فلم يقف البرتغاليون لقوة الصدمة ، فتهالك قسم منهم صرعى ، وولّى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي الخازن ، فإذا هي أثر بعد عين ، نسفها المسلسون بأمر سلطانهم عبد الملك المعتصم بالله ، فارتموا بالنهر ، فغرق من غرق ، وأسر من أسر ، وقتل من قتل .

وصُرع سبستيان ، وألوف من حوله ، بعد أن أبدى صوداً وشجاعة تذكر ، حتَّى زع المؤرخون الأوربيون أنَّه هلكَ تحته في ذلك اليوم أربعة أفراس . وزعوا أيضاً أنَّه قال لجنده : « إن تروني تروني

<sup>(</sup>١) الاستقما: ١٠/٨

أمامكم ، وإن لم تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنكم »(١) .. صُرِعَ بسيف حملته يمني مجاهد عربي .

وحاول المتوكّل ـ مرز الخيانة ـ الفرار شمالاً ، فوقع غريقـاً في نهر وادي الخازن ، ووجدت جئّتـه طـافيـة على المـاء ، فسلخ وملئ تبنـاً وطيف به في أرجاء المغرب حتّى تمزّق وتفسّخ .

دامت المعركة أربع ساعات وثلث السّاعة ، ولم يكن النّصر فيها مصادفة ، بل كان لمعنويات عالية ، ونفوس شعرت بالمسؤولية ، ولخطة مدروسة مقرَّرة محكة ، فما هي إلاَّ /٢٦٠/ دقيقة فقط ومصير المغرب الأقصى يتقرَّر إلى الأبد عربياً مسلماً .



<sup>(</sup>١) الاستقطا: ١٨٤/٥



# خَاتمَةٌ

نتائج معركة وادي المخازن

ث تبخّرت أحملام الصليبيّة ، عندما أوقفت معركة وادي الخمازن ( الملوك الثّملائية ) خطر الاستمار البغيض ، وحدّت من حركة توسّمه على حسساب الأرض العربيّسة . الإسلامية .

بويع أحمد المنصور بالله ( النّهبي ) بعد انتصار وادي الخازن ، بعد الفراغ من القتال بميدان المعركة ، وذلك يوم الاثنين ٣٠ جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وتسع مئة هجرية ، الموافق الرابع من آب ( أغسطس ) سنة ثمان وسبعين وخمس مئة وألف ميلادية ، فكتب إلى القسطنطينية مقرّ السّلطنة العثمانيّة ، يعلم السّلطان مراد خان الثالث العثمانيّ ، وإلى سائر ممالك الإسلام الجماورين للمغرب ، يعلمهم بما أنعم الله عليه من نصر حاسم عظيم ، وإخفاق الغزو البرتغالي الصّليبي

 <sup>(</sup>۱) مراد بن سلم الشافي ، ت : ۱۰۰۲ هـ = ۱۹۹۵ م ، [ تاريخ السئولة العلبية العشائية ،
 دن ۲۱۰ ) .

لأرض المغرب ، واستئصال شأفته ، فوردت عليـه الرَّسل من سـائر الأُقطار مهنّئين مباركين له ، بما فتح الله عزَّ وجلَّ على يده .

وكان أول الوفود من أقرب الأقطار ، من الجزائر .

ثم جاءت رُسُل ملـك البرتغـال الجـديـد « الرَّيكي »(١) ، تحمـل هدية عظيمة ، ورسل ملك الإسبان فيليب الثَّاني تحمل هديَّة أعظم .

ثم قدمت رسل السُّلطان العثماني ومعهم هديَّته .

وبعدها جاءت رسل ملك فرنسة .. « والأرسال تصبح وتسي على أعتاب تلك القصور »(٢) .

#### **\*** \* \*

## أمًّا في البرتغال:

لمما نُعي سبستيمان إلى البرتغماليين ، لم يصديّقوا خبر موتمه بسهولة ، فقالوا : لا ، إنّه مأسور فقط ، ولما سُلّمت جثّته بـالطّرق

<sup>(</sup>١) حكم البرتمال بعد مقتل سبستيان ، الكردينال المرم ، الرّيكي ، الّذي توفي سنة ١٥٥٠ م ، فتنازع على العرش طامعون عدة : فيليب الثّاني ملك إسبانية خال الملك الرّاحل سبستيان ، ودوقة براغونتا ، ودوق سابويا ، ورئيس دير كراتو ، الّذي ينتي إلى أسرة أيس المالكة . وانتصر فيليب الثّاني واقتنص العرش ، واعترف له جمع الكورتيس المتعقد في Thomar سنة ماكنة بنروج ملكة البرتفال أيضاً ( الاستقصا : ٥٨٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا : ٩٢/٥

الرَّ ميَّة قال الشَّعب: إن ملكهم لم يمت ، وإن له عودة مؤكَّدة في المستقبل ، وأمسى البرتغاليون يسمرون بأخباره ، ولا تزال البرتغال تسذكره ، ولسه ذكر في أشعسار الشُّعراء الأوربيين على اختلاف جنسياتهم .

يقول لويس ماريّة \_ المؤرّخ البرتغالي \_ واصفاً نتائج المعركة : « وقد كان مخبوءاً لنا في مستقبل الأعصار ، العصر ، اللّذي لو وصفته \_ كا وصفه غيري من المؤرّخين \_ لقلت : هو العصر النّحس البالغ في النّحوسة ، الّذي انتهت فيه مئة الصّولة والظّفر والنّجاح ، وانقضت فيه أيّام العناية من البرتغال ، وانطفاً مصباحهم بين الأجناس ، وزال رونقهم ، وذهبت النّخوة والقوّة منهم ، وخلفها الفشل ، وانقطع الرّجاء ، واضحل إبان الغني والرّبح ، وذلك هو العصر اللّذي هلك فيه سبستيان في القصر الكبير من بلاد المغرب " () .

وافتدى الكردينال « الريكي » جثان سبستيان (٢) ، ونقله إلى سبتة ، فبقي هنالك إلى وفاة الريكي ، وتولّي ملك إسبانية فيليب الثّاني عرش البرتغال مع عرش إسبانية ، فنقل الجثان من سبتة إلى لشبونة .

<sup>(</sup>١) الاستقصا : ٥/٨٥ ـ ٨٦

أرسل الكردينال الريكي وفداً رسمياً من البرتغال ، تقديم بطلب چذا الصدد للسلطان أحمد المنصور .

كا التمس الكردينال الريكي من أبي العباس أحمد المنصور (الدَّهي) فداء الأسرى ، فأجابه إلى طلبه ، وحصل بسبب ذلك على أموال طائلة ، وذكر بعض المؤرخين ، أن الأسارى لما ذهبوا إلى بلاهم ، قال لهم الريكي : لِمَ لَمْ تَأْخَذُوا التطاوين والعرائش والقصر قبل أن يصل ملك المغاربة ؟ فقالوا له : امتنع من ذلك الأمير سبستيان ، فأمر بهم فأحرقوا جميعاً .



## مِنْ أَسْبَابِ نَصْرِ وَادِي الْحَازِنِ :

يشهد التاريخ بالعظمة والحكة والشجاعة ، لعبد الملك المعتصم بالله ، ولأخيه أحمد المنصور ( الذَّهبي ) ، ولحاجبه رضوان ، كا يشهد أيضاً لعدد من القادة ، أبرزهم : أبو علي القوري ، والحسين العلج ، ومحمد أبو طيبة ، وعلي بن موسى ، وأخوه أحمد بن موسى ، الذي كان عاملاً على العرائش .

ولن ينسى التّاريخ الشيخ الجليل ، الجماهد الكبير أبها الحماسن يوسف الفاسي ، باعث روح الجهاد في القوى الشّعبيّة ، الّذي شارك في المعركة مخلصاً ، لم يتزلزل عند الصّدمة الأولى ، ولم يلتفت خلفه منذ توجَّه إلى قتـال الغزاة ، ومع البلاء العظيم ، تورَّع عن الغنيـة فلم يلتمس منها شيئًا(١) .

وتنجلي المعركة عن نصر خالـد في تــاريخ الإسلام ، وعن موت ثلاثة ملوك :

١ ـ صليبي مجندل ، هو سبستيان ، ملك أعظم إمبراطورية على
 الأرض ـ بلا منازع ـ آنذاك .

٢ ـ وخائن غريق مسلوخ ، هو محمد المتوكّل ، الذي استخرج الغوّاصون جثّته من نهر وادي الخازن ، وَحُشي جلده تبنأ ، وطيف به في مَرّاكش وغيرها من البلاد .

٣ ـ وشهيد بطل فاضت روحه ، هو عبد الملك المعتصم بالله ،
 والدي سيبقى التّاريخ يفخر ببإخلاصه ، وحكمته ، وشجاعته ،
 وفروسيّته .

ومن أسباب النُّصر(٢):

١ - آلام المسلمين من سقوط غَرُناطـة ، وضياع الأندلس ، إنَّهـ

<sup>(</sup>١) أخذ الناس الغنية بعد المعركة من غير ضابط ، ولم تفسم على الوجه الشرعي ، ولعل سبب ذلك موت السلطان عبد الملك المعتمم بالله مع بدء المعركة ، وانشفال أخيه أبي العباس أحمد المنصور الذهبي بالبيمة وجع الكلة ، ولم يهتم بأمر الغنية ، وتتم له ماقصد .

<sup>(</sup>٢) عن « دعوة الحق » ، ص ٩٤ ( بتصرُّف ) .

جراح لم تندهمل ، ولم تنسّ بعد ، ووحشية محماكم التَّفتيش وصور جرائمها الَّتي ارتكبت ماتزال ماثلة في الأذهان .

٢ ـ الخطّة المحكة المرسومة بدقّة ، واستدراج الخصم إلى ميدان تجول فيه الخيل وتصول ، مع قطع طرق تموينه وإمداده ، ثمّ نسف القنطرة الوحيدة على نهر وادي الخازن ، « فلم ينج من البرتغاليين والأوربيين إلا نزر يسير ، وشرذمة قليلة ، لتهافتهم في النّهر ، ووقعوا في أسر المغاربة » .

٣ ـ المشاركة الفعّالـة للقوى الشّعبيّـة بقيـادة أبي الحـاسن يوسف الفاسي ، لقد خاضت هذه القوى غمار المعركة بإيمان عظيم بالشّهـادة ، وبروح معنوية عاليـة لتحقيق النّصر ، جعلت بعض القبـائل تحـارب الجيش البرتغالي الغازي بالمناجل والعصى .

٤ ـ القدوة والأسوة المثاليّة ألّي أعطاها عبد الملك المعتصم بالله عند الهجوم الأوّل قبيل وفاته بدقائق<sup>(۱)</sup> ، وإقيام أخيه أحمد المنصور مابدأه الرّجل قبيل وفاته .

٥ ـ تفوَّق المدفعيَّة المغربيَّة على مدفعية الجيش البرتغالي ، مع

<sup>(</sup>١) وفي رواية ( الاستقصا ٨٣/٥ ) : دس المتوكّل السلوخ المم عبد الملك المتمم بالله قبل اللّقاء ، ليوت قبل الموكة ، فتقع الفتنة في مسكر المقاربة ، ولكن جيش البرتغاليين لم تكن له مؤونة يطاول بها ، فألجأم ذلك إلى سرعة المناجزة .

مهارة العثمانيين (١) والأندلسيين (٢) في الرَّمي ، والتَّصويب بدقَّة .

٦ ـ وكانت خيل السامين المغاربة أكثر من خيل النصارى ، ويلائمها السهل الذي انتقاه السلطان عبد الملك المعتصم بالله ، فكانت عاملاً يذكر في تحقيق النصر واستثماره ، عندما طوقت المنهزمين قرب نهر وادي الخازن .

٧ ـ كا ساعد في تحقيق النّص ، أن سبستيان كان في جانب ،
 ومستشاروه وكبار رجالاته في جانب آخر .

ولا يمكن نسيان ، أن وعى الشَّعب لأهداف الغزو البرتغالي ، على أنه صراع صليبي حاقد ، زاد من شجاعة الجند المجاهدين ، ووحَد الصَّف ، وجعل قيادته ملتحمة التحاماً كاملاً مع الشعب ، والشعب بكل طاقاته الرُّوحيَّة ، وإمكاناته المادية مع قيادته .

#### \* \* \*

١) أرسلت الدولة المشانية نجدة للسلطان التشرعي ـ عبد الملك المعتصم بالله ـ والتقى الترك والبيرة بالمدن بالله ـ والتقى الترك والبيرة بالمدن بالمدن بالمدن بالله على التصر وإعادة الأمن والسكينة إلى ربوع متراكش عادت الجيوش المثانية حاملة مأأخدق عليها من الهمايا ، وبذلك دخلت عملكة مراكش ضن دائرة نفوذ الشولة المثانية ، وصار شال إفريقية بأجمه لها تماماً ، أو خاضماً لنفوذها ، [ تاريخ الدولة العثانية المثانية ، ص ٢٦٠ ] .

<sup>(</sup>٢) الَّذين خَجَّروا إلى الثمال الإفريقي .

## وَمِنْ نَتَائِجِ معركةِ وَادِي الْمَخازِنِ:

شبّهت معركة وادي الخازن ( الملوك الثلاثة ـ القصر الكبير (١) ) بعركة بدر الكبرى ، وهذا التّشبيه يدل على أهيّة النّتائج الّتي ترتّبت عليها ، ومن هذه النّتائج :

١ ـ فداء الأسرى درَّ أموالاً طائلة على بيت مال السَّعديّين ،
 فاستفيد منها ووظِّفت في تنية الصِّناعات ، والمنشآت العمرانيَّة .

٢ ـ وقويت ثقة الشَّعب المغربي بنفسه ، فسادت فترة استقرار
 ورخاء ، وإزدهار في العلوم والفنون .

 ٣ ـ واكتسبت المغرب مكانة دوليّة عالميّة ، تمثّلت بعض جوانبها بالسّفارات والبعثات التي أمّت مَرّاكش .

٤ ـ وكانت نتائج المعركة ضربة قاضية للبرتغال ، فلم تقم لها
 قائمة بعدها .

٥ - البدء بالتفكير والتخطيط - على مستوى أوربة - بترك سياسة الحديد والنّار ، للبدء بغزو فكري ثقافي ، بعد إخفاق الغزو الصّليبي المسكري في المشرق العربي وفي مغربه .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) انظر في نهاية هذا الكتاب قصة بناء بلدة ، القصر الكبير ، .

يقول الأستاذ أحمد معنينو<sup>(١)</sup> ، في مقالة تحت عنوان « ذكرى النَّصر والظَّفر ، معركة وادي الخازن » :

« رجعت ذاكرتي إلى مابين سنوات ١٩٣٨ ـ ١٩٤٠ م ، حيث كنت مقياً بتطوان عاصمة المنطقة الخليفية إذ ذاك ، فراراً من كابوس المستعمر الفرنسي الغاشم ، تذكرت ظهور حركة غريبة ومشبوهة مدهشة ، صدرت من بعض البرتغاليين ، وأظنهم من رجال الكنيسة ، يطالبون الحكام الإسبان بالسّاح لهم في بناء ( أقواس النّصر ) بالأرض المجاورة للوادي ، حيث توجد هناك مقبرة ظنّوا أنّها قبور إخوانهم المهاجمين . وقد استهوت الفكرة بعض الإسبانيين ، قصار الصّليبيين ، فكتبت صحفهم ترقيد هذه الفكرة المعوجّة ، وأضار الصّليبين ، فكتبت الصّحف الوطنية يومئذ ، تردّ على وقامت ضجّة وزوبعة ، وكتبت الصّحف الوطنية يومئذ ، تردّ على العركة ، يجب أن تصدر من فاز بالنّصر والظّفر ، وهم المغاربة !! لا ممّن وقعوا في الخزي والعار ، والذّل والقهر ؛ بل الفناء والدّمار ، والمرّخون سواء منهم المغاربة أم الأجانب متفقون على انتصار القوّة والمربيّة والدّولة المغربيّة ، واضحلال القوّة البرتغاليّة ومن يؤازرها .

أخذت القضيَّة وقتاً ليس بالقصير في الأخذ والرُّد ، إلى أن صدر

<sup>(</sup>١) دعوة الحق ، أب (أغسطس) ١٩٧٨ م .

إذن رسمي للسّادة عدول مدينة القصر الكبير، فتوجّه وفد منهم صحبه رجال السَّلطة الإسبانيَّة، وبعض هؤلاء الجانين، لنبش بعض القبور، وفعلاً كشف البحث أنَّ سكان هذه القبور من الجاهدين المسلمين، اللّذين استشهدوا في المعركة، ووجدت الجثث مستقبلة القِبْلَة في وضعها، وبذلك سقطت ادعاءات الباطل، وبهت الَّذي كفر، وانتهت خرافة بناء (أقواس النَّصر)، ويا لها من خساسة، ورغ هذه المهزلة، فإنَّ القوم لم يستسلموا وبيده عون الإسبان.

وسيبقى التّـاريخ ذاكرة البشريــة وحــافظتــه الّتي لاتنسى ، وواعظها الأمين النزيه .

لذلك ، سيبقى يذكر عبد اللك المعتصم بالله الذي مات وهو يدافع عن كرامة أمّة ، وعزّة دين ، وأرض وطن ، وسيبقى يذكر شعباً أغرت أغصان رماحه زهر النّصر ، وقطفت سيوفه غرات جهده نصراً .

وسيبقى يـذكر في الوقت ذاتـه الخـائن محمَّـد المتوكَّـل المسلـوخ ، غارقاً مغلوباً ، مهاناً مذموماً ، نتيجة حتميَّة طبيعيَّة للخونة ومن هـان عليهم وطنهم ، ورق عندهم دينهم ، وهان شرف العقيدة لديهم » .

\$ \$ \$

## وثيقتان جديدتان

### عن ذيول موقعة وادي المخازن

رسالة من الشّيخ رضوان بن عبد الله الجنوي الفاسي ، الّذي عاص في أخريات عره (۱) صدر دولة أبي العباس أحد المنصور السّعدي ، والّذي كان غوذجاً لامعاً في معرفة الحديث الشّريف ، والتزام السّنة ومجانبة البدعة ، شديد الشكية على المنحرفين ، غير مكترث يهم . وقد كانت صرامة الشّيخ رضوان في مقاومة الانحرافات ، هي الحافز له على مخاطبة العاهل السّعدي بالوثيقتَيْن التّاليتَيْن (۱)

وهو في الرَّسالة الأولى يثير انتباه المنصور ( الذَّهبي ) إلى بلبلة البرتغاليين بعد انهزامهم في معركة القصر الكبير ( وادي الخازن ) ، ويلح على انتهاز هذه الفرصة لاسترداد المدائن التي يستولي عليها المنهزمون : طنجة ، وأصيلا ، وسبتة ، حتَّى يتجاوب الحكم مع تطلُّعات الرَّعيَّة التي تترجها هذه الرَّسالة الأولى .

<sup>(</sup>۱) ت: ۱۱۱۱ هـ/ ۱۸۸۲م.

 <sup>(</sup>٢) مصدرها التَّرِجة ألَّي أَلْهَا تليذه أبو العباس أحمد بن موسى للرابي الأندليي ثم الفاسي و تحقة الإخوان ، ومواهب الامتنان ، في مناقب سيدي رضوان ه ، وخطوطتها الأصلية بالخزانة العامة تحت رق ١٥٤ ك ، حيث ترد الرسالة الأولى ص ٤٢٦ - ٤٢١ ، والتَّانية ص ٤٢٧ - ٤٢٩

أمًا الرَّسالة التَّانية فينقد فيها سياسة العاهل ذاته في قبول الفداء بالمال له للأسرى البرتغاليين ، على حين أن المسلمين والمسلمات بأيدي الأعداء الصَّليبيين في غاية العذاب والإهانة ، والفرصة مواتية أن لا يبقى في أيدي الأعداء واحد من هؤلاء المؤمنين الَّذين يقع فداؤه على المسلمين ، وفي إلحاح بالغ تحض الرُسالة على العمل لفك الأسرى بقدر الجهد .

#### **\* \* \***

### الرِّسالة الأولى:

« بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، وصلى الله على سيِّدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وسلِّم تسليماً .

الحمد لله ، من عبد الله رضوان بن عبد الله ، إلى أمير المؤمنين السُّلطان أبي العباس أحمد ابن موالينا وساداتنا الشُّرفاء ، سلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته .

وبعد : أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه ، وحفظ ماأودعنا من شرائعه ، وثبتنا على حسن القيام به كا أمر ، آمين ، فالحمد لله ثمً الحد لله على نعمه الشَّاملة ، وعلى مامَنَّ به من نصر الإسلام وأهله ، وخدلان الكفر وأهله ، والظَّفر منهم ، والتَّمكن من رقسابهم ، إذ

لانعمة أعظم من إعزاز الدين ، وذل أعدائه الكافرين ، زادكم الله في ذلك حرصاً وغبطة ، وولَّعكم فيه حتَّى تصير لكم حرفة وخطَّة ، إذ كانت حرفة جدَّكم عَلَيْ وأصحابه الكرام ، فقد قطعوا الأعار في قتال الكفار ، وأنققوا الأموال وبذلوا النَّفوس في رضاء محبوبهم ، ولم يزالوا كذلك حتَّى استقام الدين ، متَّبعين وسالكين سَنَّة سيد المرسلين ، رضى الله عنهم أجمعين .

وأنتم ـ نصركم الله ـ خذوا في ذلك بغاية جهدكم ، ولا تتراخوا عن ماندبكم إليه المولى تبارك وتعالى ، فإن للإسلام صولة لا يقوم لها شيء ، فقد قال تعالى : ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُم الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وأنتم الأُعلُون والله معكم ، ولن يَتِرَكُم أعمالكم ﴾ (١) ، والمعيّة من الله تقتضي النّصر على الأعداء والظّفر بالبغية ، وقال تعالى : ﴿ إِن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فن ذا الّذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكّل المؤمنون ﴾ (١) .

و إلى هذا فالله الله في الحزم وإمضاء العزم ، وهو مــاظهر لرعيتكم من انتهـــاز هـــذه الفرصــة المكنــة في هـــذا الــوقت ، من الحركــة

۱۲۱/۲ ) آل عران : ۱۳۱/۲

<sup>(</sup>۲) ځد : ۲۹/۲۷

<sup>(</sup>۲) آل عران : ۱٦٠/٣

لمدائن الكفَّار الَّتي هي طنجة وأصيلا وسبتة ، فإنَّهم في هذه السَّاعة في دهش وخزي وخذلان بما أمكن الله منهم ، ولا أظن منصركم الله مثل هذا يخفى عليكم حتى نحتاج أن نذكركم به .

وقد بلغني عن بعض النّاس منّ تخلّف عن هذه الغزوة أنّهم أصابهم أسف وحزن عظيم ، وحرقة وندم ، على مافاتهم من الحضور معكم ، فالحمد لله على عزّ الإسلام وعزّ أهله ، وعلى إهانة الكفر وذلّ أهله .

فاقبل وصيَّة من يحب لكم الخير ، ويسأل الله تعالى أن يأجرك في مصيبتك بموت أخيك ، تلقَّاه الله بالمغفرة والرَّحمة ، آمين ، ونسأله تعالى أن يسعدك ، وأن يسعد المسلمين بك » .

#### \* \* \*

### الرِّسالةُ التَّانية :

« الحمد لله وحده ، وصلى الله على سيّدنـا مُمَّـد وعلى آلــه وصحبــه وسلّم تسليمًا .

من عبد الله رضوان بن عبد الله ، إلى أمير المسلمين أبي العبّـاس أحمد ابن ساداتنا وموالينا الشُرفاء ، نصره الله ، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . وبعد : أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه ، وحفظ مـاأودعنــا من شرائعه ، وثبّتنا على ذلك حتّى نلقاه وهو عنا راض .

فإنّي أحمد إليكم الله الّذي لاإله إلا هو ، ومرادي ـ إن شـاء الله ـ أن أبثً لكم ما في باطني من الاحتراق ، فقد قال القائل :

فلا بُدِّ من شُكوى إلى ذوي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتفجّع

وهي كيف يمشي هؤلاء الكفّار كلّهم إلى بلادهم ، وإخواننا المسلمين - بأيديهم في غاية العذاب والإهانة ؟ ونحن قادرون على ألا يبقى واحد منهم في أيديهم ، وفداؤهم فرض علينا من بيت المال وأموال النّاس كلّهم حتّى لا يبقى واحد ، ففتح الله في هذا الفتح العظيم ، ومن الله تعالى علينا به ، وحصل في أيدي المسلمين رؤوس الكفر ، ألا وهم يشون لبلادهم بالشّيء التّافه الذي لا حاجة للإسلام به ، ويبقى إخواننا وأخواننا بأيديهم ، كأن هذا الأمر سهل ، فلا والله ـ ليس الأمر بسهل ، وإنها يحاسب على ذلك من قدر عليه ولم يفعله ، كالرّاعي والرّعية ، فإن كان هذا حرصاً على المال ، فإن المال يفعله ، كانر ء وقبل أن كانت هذه الغنية أكنتم محتاجين إليه ؟ بل كنتم ـ والحد لله ـ أغنياء عنه .

ف الله الله في ف ك الأسارى بقدر الجهد ، ألم تعلم أن قسيس النّصارى يشتري كبار النّصارى بـالشّيء القليل ، ويحملهم إلى بلادهم والنَّاس ساكتون لا يعبؤون بذلك ، إنَّا لله وإنا إليه راجعون .

وسمعت أن ابن الدَّك يقدر يفدي به (۱) ما لا يحصى ، فالله الله ، ثم الله الله في هذا الأمر ، وأنت أقدر النَّاس عليه ، والأمر الأكيد هو فكُّ الأسارى لله عز وجل : ﴿ وَما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ (۲) .

وقد بلغنا \_ والحمد لله \_ اهتمامكم بـأمور الـدَّين ، زادكم الله خيراً ، وأعانكم عليه .

والله الله في الفقيه سيدي سعيد السعيدي ، تعينونه وتأمرونه بما طلبنا منكم ، والسَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » .

نشرهما في « دعوة الحق » الأستاذ : محمَّد المنوني

 <sup>(</sup>١) عاله ، هكذا وردت في الوثيقة .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٩٧/٢

# من الوثائق النَّادرة

لمعركة وادي المخازن

قدِّم هذه الوثيقة الأستاذ الدكتور عبد الكريم كريم ، في « دعوة الحق » ص ٣٣ :

استقبل المولى أحمد المنصور بضواحي فاس ، خلال شهر شعبان ٩٨٦ هـ / تشرين الأوَّل ( أكتوبر ) ١٥٧٨ م وفداً إسبانياً ـ برتغالياً ، حل إليه خطاباً من ( فيليب الثَّاني ) ملك إسبانية يتعلَّق بجثَّة ( دون سِبَستيان ) ملك البرتغال .

وفي اليوم الثَّاني من رمضان عام ٩٨٦ هـ أجاب المنصور ملك إسبانية بالرَّسالة التَّالية الَّتي تحدّد الملامح الجديدة للعلاقات المغربيَّة - الإسبانيَّة غداة معركة وإدي الخازن .

وقد تمَّ العثور على هذه الرِّسالة ضن المسودَّة الخطوطة لترجمان الملك الإسباني الحاص ( أللونسو القشتالي Allonso del Castillo ) ، التي توجد اليوم بالمكتبة الوطنيَّة بمدريد ( رقم ٢٥٧ ) ، وفيا يلي نصُّها الكامل :

استيعاب كتاب بعثة أمير المسلمين أبي العباس أحمد الحسني الشَّريف إلى مقام سلطاننا الملك المعظَّم السَّلطان دون فيليب نصره الله ، جواباً لكتابه العزيز الذي بعثه في تصريح جثَّة السَّلطان المرحوم دون سبستيان نصَّه :

بعد التَّسمية والتَّصلية .

من عبد الله المتوكّل على الله ، المعتمد في جميع أموره على كبير حوله أمير المؤمنين أبي العباس أحمد المنصور ابن أمير المؤمنين المفتقر إلى عفوه وفضله أبي عبد الله محمد الشّيخ الحسني ، أحسن الله إليه ، وأفاض نعمه ظاهرة وباطنة عليه ، إلى السّلطان المعظم القدر والشأن ، ذي الأصالة العريقة ، والمناقب الحسان ، ملك ملّة المسيح وكبيرها ، ومجيل (١) قداح سياستها ومدبرها ، قطب تلك الدّائرة ، والمختص عزاياها الفاخرة السلطان دون فيليب ابن السّلاطين الكبار المعروفين بجلالة المقدار ، أدام الله لك الخيرات ، ووجّه إليك وفود السّعادة ، وركائب المسرّات

أما بعد : حمداً لله مستحق الحمد ومستوجبه ، مولي الفضل ومكسبه ، والصَّلاة والسُّلام على نبينا محمد وكافة الرُّسل والأنبياء ،

<sup>(</sup>١) مدير ۽ ( اللسان جول ) .

بدور الهدى ، وصفوة الخلق في الأرض وفي السَّماء ، فإنَّا كتبناه إليكم ، كتب الله لنا ولكم خيراً يتجدُّد ، وتوفيقاً يشتد إبرامه ويتأكد من علتنا السَّعيدة ، ومناخ رجال عساكرنا العديدة ، ولا ناشئ بفضل الله إلا التيسير والإقبال والسَّعد الصَّافي السِّربال(١١) . وإنَّه وصل إلينا خطابك الجليل ، وكتابك المنطوي على كلِّ جيل ، فتناولنا بيد الاعتناء بوصوله ، وحبسنا ركائبنا للتَّعليم والاستقصاء على أبوابه وفصوله ، فألفينا من بدائع المعاني ونفائسها ماعبّر عن نباهة ذلك المقام السُّلطاني أي تعبير، وعطِّر بطيب شذاه أنفاس العنبر والعبير، وفي ضمن توجيهكم الرَّغبة في تصريح جثَّة السُّلطان دون سبستيان ، واقتنائنا بذلك عندكم من صروح الخير ما يفوق كلُّ بنيان ، فأهلاً بها من غرض ماأوسع له عندنا ساعة الإسماف والإسماد فلرغبتكم بهذا المقام العُلُوي محل الرَّحب والإكرام ، وأغراضكم فيه محمولة من الاهتبال على الغريب والسُّنام ، ولو توجهت فها هو أكثر للقيت وجه القبول مشرق الجبين والتيسير عدّ إليها اليد المطلوب بالمين ، وقد جرت الأقدار على وفق مشيئة الله وإرادته بـذلـك الواقع ، وليس لما يقدره سبحانه ويقضيه من مدافع ، وكان المبتغى أن يتخلُّص إلينا من تلك الأزمات ، وأن لاتعدو عليه فيها عوادي الحلات ، ليظهر حسن صنيعنا فيه ، ويتعرَّف من تحفينا به مانرجو أن يطيه بقوادم

<sup>(</sup>١) السَّربال: القميص والدَّرع، وقيل: كلُّ مالبس فهو سريال ( اللَّسان: سريل ) .

الذكر الجيل وخوافيه ، لكن صدمته أمواج الفتنة مجهولاً ، وجدلته حملتها بين حصى الموت مقتولاً ، وبعد حين رفع إلينا من طاف على صرعى المعركة خبره ، وأنّه أوقع عليه بين تلك الجنّات نظره ، فأمرنا في السّاعة بحمله وإيداعه صون مستودع ، ووكلنا به من يحبو في رعيه وحفظه ، ويضع أخذاً بالفضل الّتي لا تحيد الملوك عن الأخذ به ، والسّعي على مذهبه ، وإذ وصل كتابك فيه فها نحن سرحناه مكرماً ، ورفعنا لاثتام غرضك فيه علماً ، ولو بعثت فيه وهو حيّ لنشرنا لك من حسن الصّنع إسعاداً وإسعافاً مالا يعتذره بحول الله طي ، ولعملنا على تلك الشّاكلة فككنا عن خديم جوان دي شلبا قيود الأسر ، وعاملناه مراعة لمقامكم بالتّسهيل واليسر ، فإذا تمكنت الحبّة ليسّرت للأغراض كلَّ حجة ، فلا يمنعكم من أغراض بهذا المقام العلّوي مانع فنور الاعتناء بها في أفق التكرمة ساطع ، والله يديم لكم الخير ، ويعرفكم اليّمن والسّعادة .

في الثّاني من رمضان المعظّم ، عام ستة وثمانين وتسع مئة من الهجرة ، عرفنا الله خيره ، وخير مبابعه ، وكتب في التّاريخ للسّلطان المعظّم القدر والشأن المتبوّئ من الأصالة أرفع مكان السّلطان دون فيليب عرّفه الله عوارف الخيرات .

المكتبة الوطنية بمدريد عظوط رقم ٢٥٧

**☆ ☆ ☆** 

## وَثيقتان هامَّتان

### عن معركة وادي الخازن

يقول الأستاذ محمَّد بن تاويت ، تحت هذا العنوان في ( دعوة الحقُّ ) ، ص ٤٧ :

الوثيقتان صدرتا عن رجلين كانا ضمن الرّجال الله ين شاهدوا الموقعة الحاسمة ، الّتي وضعت حداً لغرور البرتغال الله ي دفع بهم نحو النّغور المغربية ، وصاروا بلله يحاصرون المغرب في داخله ، ولا يدعون له متنفساً نحو البلاد الواقعة خلف البحار ، لدرجة أن بلغت بهم وقاحتهم بالاعتراض على الدّول التي كانت تقترب من ثغورنا ، أو تحاول أن تتعامل مع الدّولة الوطاسيّة أوّلا ، ثم الدّولة السّعديّة عند تأسيسها .

ويضيف الأستاذ محمد بن تـاويت ، عن نتـائـج معركــة وادي الخازن :

وبالجملة ، فقد تضافرت الشَّجاعة المغربيَّة ، مع النَّظم الحربيَّة التُركيَّة ، وتحقَّقت بـذلـك الانتصارات الباهرة ، الَّتي ولــدت المغرب

من جديد ، مغرباً قوياً في نفسه ، محترماً لدى غيره ، متفتّحاً على العالم الخارجي ، رشيداً في ديبلوماسيّته ، لدرجة أن أصبحت الملكة إليزابث (۱) عاهلة بريطانية ، تعرض على الملك المنصور السّمدي ، اشتراك الجيش المغربي مع الجيش البريطانية في الاستيلاء على أمريكة ، من بعد ماعرضت عليه هذه المشاركة في غزو إسبانية نفسها ..

لقد تميَّزت هذه المعركة ، بأنها لم تكن في الواقع تواجه الجيوش البرتغاليَّة وحدها ، بل كانت تواجه حرباً صليبيَّة شارك فيها العالم الكاثوليكي ، بصفة خاصَّة ، والمسيحي بصفة عامَّة ، إذ كان فيها حتَّى المسيحيّون غير الكاثوليك ، كا نجد في وثيقة لصاحبها الإنكليزي وليم بلين ..

خرج المغرب منها بانتصار جديد ، وبملك جديد ، وخرجت البرتغال بهزيمة صاعقة ، وبخسران ملك ، ومملكة فيا بعد ، لم تعد إليها سيادتها وعزتها إلى الأبد .

وبعد فهذه إحدى الوثيقَتَيْن ، تمثِّل الجانب المغربي ، وقد صدرت عن الطبيب الحاص للملك السَّعدي ، وهي عبارة عن رسالة

<sup>(</sup>١) البزايث الأولى Elisabith : [ ١٦٠٢ ـ ١٦٠٢ م ] ملكة إنكلترة ، هي ابنة هذي الشامن من زوجته آن بولين .

وجُّه بها هذا الطبيب إلى أخيه ، بالإسبانية ، هذه ترجمتها :

فاس ١٦ أغسطس \_ آب \_ سنة ١٩٧٨ :

سيدي:

بعد أن ابتعدنا عن « الكيرا » ـ وادي القاهرة ، الّتي كانت تتجمّع فيها جيوش مَرَّاكُش وسوس آنذاك ـ خرجنا من هناك في الغد متّجهين إلى « شيشوة » ـ على بعد نحو ٥٠ كيلو متراً من مَرَّاكُش ـ تعفزنا أنباء وردت على الملك ، من مولاي أحمد حفظه الله ، وفي اليوم الثالث ، أقنا معسكرنا ، على مقربة من نهر « تينسفت » ليوم الثالث ، أقنا معسكرنا ، على مقربة من نهر « تينسفت » ـ قريباً من مراكش ببضعة كيلو مترات ـ ودخل الملك مراكش ، فقضينا بها ليلتين ، ثمَّ جعلنا نسير من تينسفت ، فقطعنا مراحل ، حتى وصلنا إلى « ماوراء » ـ ربا يكون المقصود مدينة عبر ـ البعيدة عن آزمور ببضعة كيلو مترات كذلك ، في « تامستا » ، فأمر الملك عن آزمور ببضعة كيلو مترات كذلك ، في « تامستا » ، فأمر الملك العمل يتطلب إنهاء بناء القصبة وإسكان النّاس حولها ، وإقامة التحصينات بها ، ولذلك أمر بأن يؤتى من مرًاكش بجميع المعلين ، من البنّائين بالطّوب والحجر ، والنّجارين والحدّادين ، مسلمين ونصارى .

ولما كان الله يريد شيئًا آخر ، ليس للنَّاس به حسبان ، فقد

حدث في اليوم الثّالث من وصولنا أن طعم الملك شيئاً من السّمك ، وهرب الماء كثيراً ، كا تناول قليلاً من البطيخ ، فأتخمه ذلك ، وغلبه القيء الّذي أعقبته حمّى ومغص معوي ، وكان هذا الوعك يعاوده من حين لآخر ، فيا قبل ، مما شغل بالنا كثيراً ، واستفحل أمر المرض الذي كان يعتريه .. ومع هذا فقد تابعنا المسير ، وانتهينا إلى مدينة ه سلا » ، وهناك تحسّنت صحة الملك ، ولما غادرناها بعد ثلاثة أيًام ، جعلنا نسير طول اليوم ، إلى أن انتهينا إلى المعمورة ، وفي هذه الأثناء كنا قد التقينا مع مولاي أحمد بجوار سلا ، وفي ذلك اليوم المتطى الملك صهوة جواده ، وجاء الأهالي للقائه ، وكان سكان المغرب في صحبة أخيه ، وهم مسرورون مستبشرون جداً ، فيه اجتع فرسان كثيرون لم يشاهد مثلهم ، فيا قبل ، هذه الملكة ، حتّى إنّ عددم قد بلغ قرابة سبعة آلاف فارس ، وفيهم رجال الملاحل .

ثم اتجهنا إلى المبيت ، فلما وصل إليه الملك ، أحس بحمّى صاحبها في الله شديد ، فتأسّفت لذلك كثيراً ، وكان قد تسبب في هذا شدة الحرارة الّتي تعرض لها ، وإكثاره من شرب الماء بها ، مع ماكان يجهد نفسه به من انطلاقه بفرسه ، ولم تكن صحّته تسمح له بذلك ، ثم رأى من الأنسب أن يشرب الماء البارد ، ويولج أصابعه في جوفه ليتقيأ ، ويمتنع عن الأكل بعد هذا ، وكنت أبكي وأصيح أمامه

ـ لأصرفه عن هــذا العمـل ـ حتَّى صرت كالمجنـون ، ولكن ذلـك لم يفدني شيئاً فيا قصدته .

وفي اليوم الثالث ، أصيب الملك بفواق شديد ، ثمّ بارتعاش في يديه ، وخاصّة في البنى منها ، مع ثقل في اللّسان ، جعلني أفهم في الحين الصيبة الّتي ستنزل به ، فقابلت المولى أحمد وأخبرته بحقيقة ماحدث ، فأمرني أن أكتم الخبر ، وجعل من ذلك الحين ، يهتم اهتاماً خاصاً بتدبير شؤون المملكة ، ثم اشتد العطش على الملك ، لدرجة أن صار لا يطفئ ظباه ماء ، حبّى ولو سقيي أنهار الدُّنيا كلها لما كانت ترويه ، ولم يكن في ولا للقائد على ، ولا للمعلم « غييرمون » \_ كيوم بيررد أحمد الموكلاء الفرنسيين المتجوّلين \_ شغل ، إلا أن نحميه من شرب الماء الكثير ، وسرنا على هذا النحو إلى أن كان اليوم السّابع ، شرب الماء الكثير ، وسرنا على هذا النحو إلى أن كان اليوم السّابع ، حيث شاء الله ، بفضل وصفتين جعلتها له ، أن ذهب ذلك العطش ، وعادت إليه شهيّة الأكل ، وفتح عينيه ، وخف لسانه ، وانتظم قوله ، كا خفّت عنه تلك الرَّعشة شيئاً .

فلما كان اليوم التّالي ، فاتح أغسطس ، جاءنا خبر بشروع ملك البرتغال في المسير نحونا ، خارجاً من مدينة « أصيلا » ، فرفعنا معسكرنا وأقمناه إلى جانب القصر ، الذي توجهنا إليه في اليوم الثالث منه ، فجاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتيازاً للقنطرة الّي

كانت مقامة على النّهر المسمى بوادي المخازن ، فتقدّم المولى أحمد ، وظلَّ الملك في السّاقة ، إلى أن ضرب المسكر ، وكان يظن أن العدو سيقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم ، فأمر بتنظيم رماة المكاحل ، وطلب ـ سامحه الله ـ الفرّس ، وهو يكاد يلفظ نَفسَه ، فامتطى صهوته ضدّ إرادتي ، وتقدّم فترك خلفه جميع الفرسان الّذين قدموا معه ، ليشرف بنفسه على تنظيم الرَّماة ، ولاحظت لما كان راكباً على فرسه ، أن قد أصابه إغماء ، فاقتربت منه متوسّلاً إليه ، أن ينزل إلى فراشه ، حيث يكنه أن يستمر في إصدار أوامره ، فلم يكتف بالامتناع من ذلك ، بل أخرج سيفه ، وجعل يلوح به فوق رؤوس أصحابه ، ليتركوه وشأنه .

وفي هذا الوقت ، جاء رسول من مولاي أحمد يخبر بأن الأعداء قد استقروا في موقعهم ، و يمكن صاحب الجلالة أن يذهب إلى مخدعه ليستريح في المعسكر ، ويتناول طعامه ، فنزل عن فرسه ، واستلقى على فراشه ، واتَّجهوا ونحن معهم إلى الخيام .

أمًّا مولاي أحمد فقد ظلَّ في الميدان ، ولم يغادره ، في كوكبة من الفرسان الَّذين كانوا نحو مئة فقط ، وهم على مقربة من الأعداء ، وكان على جانب آخر من بني مليك ، وبني سفيان ، وبعض العرب من الجبل \_ يعني جبالة \_ ، فلما اجتمع رجالنا في ذلك المساء ، أرسل

أخـا القـائـد عبـد النور Abdenu ، ومـولاي المنصـور لانتلي ، وولـد السّيّد أحمد بن داودي ، وبعض القواد ، نحوهم .

وشرع الأعداء في ذلك المساء يرفعون معسكره ، متظاهرين بالمسيرة نحونا ، فخرج الملك حينئذ من خدعه ، وامتد على محفّته ، وجعلنا نسير خارج الخيام ، ثم عاد النّصارى إلى الاستكانة من جديد ، فتجمعنا بخيامنا ، وتكفّل مولاي أحمد في تلك اللّيلة بأن يقوم بالحراسة ، مع فئة من رجال المغرب .

وفي اليوم التّالي ، أي الخيس صباحاً ـ بل كان يوم الاثنين صباحاً ـ رابع أغسطس ، استيقظ الملك على حالة جيدة ، فطلب منّي قبل الشّروق أن أناوله فطوره ، فأفطر ، وشرب مرقاً به فتاة الخبز ، مع ثلاثة فصوص من البيض الطّري ، ثم حضر مولاي أحمد ليتفاوض معه في أمر المعركة ، وبعد ذلك ودّعه بارتياح عظيم ، وحيما حلّت السّاعة العاشرة ، طلب الملك الأكل ، فأمرت بأن يأتوه بدجاجة مشويّة ، وأخرى مطبوخة ، وبطعام وخبر سميد ، فأكل بدجاجة مشويّة ، وأخرى مطبوخة ، وبطعام وخبر سميد ، فأكل . وشرب شيئاً من ماء القرفة ، قبل الشّروع في الأكل .

وبعد انتهائه منه جاءت الأخبار بأن البرتغاليين قد شرعوا في المسير نحونا ، فطلب الملك لباسم الحربي المزركش ، ووضع على هامته عمامة صغيرة ، فوقها وسام به ثلاثة أحجار كريمة ـ على غط

ملوك التَّرك آنذاك ـ وبخنجر من النوع نفسه ، كان كـذلـك مرصّعـاً باليواقيت والأحجار الكريمة .

وهكذا تحلَّى الملك بما كان يتحلَّى به أيمام الأعياد ، ووضع في أصابعه خواتمه الكبيرة ، المرصَّمة بالجواهر القيَّمة ، وامتطى صهوة فرسه ، على الرَّغ من إرادتي ، وتوجهنا معه جميعاً إلى ميدان القتال .

وكان رجالنا على أثمِّ نظام ، وكان النَّصارى راجلين ، قد قدموا من أبعد الأماكن ، وكان مولاي أحمد في فرسان المغرب على اليين ، مع آلاف من رماة فاس ، وكان على يسارنا قواد مَرَّاكُش ، وأولاد مطا Ulendeta والرَّحامنة ، وأناس آخرون كثيرون ، كانوا حسب عادتهم وموطنهم لا يتكنون من التَّحرك بسرعة .

ثم تقابلت الفئتان في سهم هائل مهيب ، لم أرّ له مثيلاً ، إذ لم تكن هناك حجرة ولا شجرة ولا حائل ما ، فلما كانا على طلقة مكحلة ، أمر الملك بإطلاق نار المدافع الّتي كانت عدتها أربع وعشرين قطعة جيدة ، ولما أطلقت المدافع طلقاتها مرّتين ، ألحقت بالنّصارى أضراراً ، كا ظهر لي ، وكما علمنا فيا بعد ، فأجاب عليها النّصارى عدافعهم ، قتل بها فرسان ، ورجل من حاملي علم الملك ، ولم يستغلوا هذا ، كا كان النّاس يتوقعون منهم .

وفي هذه الأثناء اقترب الجمان من بعضها ، واحتدم القتال من

الجانبين ، وجعل فرساننا الله ذين هم رجال الشَّرف يهجمون على النَّصارى عن يميننا وشمالنا ، واشتد هجومهم علينا بشراسة ، لدرجة أن تراجع بعض رجالنا من المشاة والفرسان ، وصاروا وراء علم الملك ، يبحثون عن النجاة في ذلك المكان ، الَّذي كنا به ، واعتقدت أننا كنا سوف نهلك ، لولا أن مشيئة الله كانت غير ذلك .

وأعود إلى مقصودنا فأقول ، إن الملك لما رأى رجاله ينهزمون ، صوّب نظراته هنا وهناك ، فوجد نفسه وحيداً لا وجود للفرسان من خلفه ، لكونهم تفرّقوا عنه خوفاً من الرَّماح ، فغضب غضباً شديداً ، واستوى على مهامز فرسه ، وامتشق سيفه ، ثمَّ ارتعش بعد ذلك ارتعاشاً شديداً ، اصطكت له أسنانه ، ففقد حينئذ الوعي فالحياة في فأسرعت إليه في الحين ، فوجدته قد لفظ الحياة ، فوضعته على محفّة فأسرعت إليه في الحين ، فوجدته قد لفظ الحياة ، فوضعته على محفّة أعدت على عجل ، وتظاهرت بأنّه قد أغي عليه ، فصرت أسقيه الماء أعدت على عجل ، وتظاهرت بأنّه قد أغي عليه ، فصرت أسقيه الماء للطخمي ، وفي هذا الوقت ، كان عن يميننا مولاي أحمد ، مجمّده الله ، كا سبق أن ذكرت ، فحمل حملة قويّة على النّصارى أنزل بهم خسائر فادحة ، وفعل ذلك مرّتين ، أو ثلاث مرّات ، عندما كانوا بهاجمون فيتراجعون بحملاته الموفّقة ، وبذلك ضيّق عليهم الخناق ، واشتدت فيتراجعون بحملاته الموفّقة ، وبذلك ضيّق عليهم الخناق ، واشتدت قبضته عليهم ، وكان بالشّجاعة الّتي جعلته ينفرد عن رجاله في قبضته عليهم ، وكان بالشّجاعة الّتي جعلته ينفرد عن رجاله في

نضاله ، فرأيته وحده مرَّتين ليس معه إلاَّ بضعة رجال .

ثمَّ عاد القائد إلى وعيه \_ لعلَّه القائد إبراهم السُّفياني ، الَّذي كان معه \_ لما رأى رماتنا بالبنادق منقسمين ، وخاصَّة علم « برثبنين » \_ هكذا في النَّص Bessanine ، وفي التَّرجمة الإنكليزيَّة Bessanine \_ الَّذي جاء في ذلك اليوم مع القائد محمد زرقون من العرائش ، فحمل على النَّصارى حملة قويَّة ، شارك فيها الفرسان الَّذين تقصعت رماحهم ، فاستؤنفت المعركة بعد ذلك ، وطوَّق فيها الفرسان النَّصارى ، من كلِّ جانب ، ولم يتركوهم إلاً بعد أن أفنوهم وسحقوهم .

والثّيء الذي ساعد على هذا الانتصار ، أن موت الملك لم يعلم به أحد ، وقد سرنا كأنّا معه ، والأعلام تتقدمنا ، والحرّاس والخفراء وغيرهم من خلفنا ، ونحن وحدنا الّذين كنا على علم بوفاته ، أي أنا وولد عمد زرقون ومسلم ، وكنا نسير في الأمام لنشعرهم بأن ذلك بأمر من الملك ، ثمّ إني كنت أنزل عن فرسي كلّ لحظة ، متظاهراً بالتكلّم معه ، بحيث أن الجند كانوا يأتون بالنّصارى الأسرى ، رجالاً ونساء إلى حيث كان الملك ، فكنا نقول لهم : إنّه نائم ، وننهاهم عن أن يوقظوه .

ولما شــاهــد النّصــاري هـزيمتهم ، جعلـوا يقيــون الحـواجـز ، مستخدمين فيها العربات الَّتي أتوا بها ، فقــاتلوا خلفهـا حتى قُتِلوا ، أو وقعوا في الأسر ، وكان عددهم ثلاثين ألفاً ، لم ينج منهم إلا عشرون ، أو خسة وعشرون من فرسان طنجة ، الذين ولوا الأدبار نحو أصيلا ، وكذلك كان مولاي محمد ـ المسلوخ ـ قد فرَّ مع عشرة من الفرسان لما شاهد الهزية ، وكان من بينهم أولاد أبي تودة ، وحمو بن معيزة وغيرهم ، فأرادوا اجتياز النهر ، وكان الوقت وقت المد فيه ، فغرق مولاي محمد ـ المسلوخ ـ وأفلت فرسه ، ومات ملك البرتغال متأثراً بجرحين أصيب بها ، في رأسه ، وآخر في ذراعه ، فنقلت جثّته في صندوق وضع فيه جير (١) ، وحمل إلى القصر الكبير .

وكان سرَّ الله عظياً ، فقد هلك في ظرف ساعة ، ثلاثة ملوك ، كان اثنان منهم عظمين ، وكانت المعجزة الكبرى في أن ملكاً ميتاً ، غلب ملك البرتغال في لحظة قصيرة ، حتَّى ليظن أن ذلك الأمر كان من فعل السَّحر .

إن سادة البرتفال ، من ابن دوق « براكنزا » Braganca ورد ذكر هذا في تقرير وليم بلين المذكور ، كرجل من الشَّخصيات الَّتي عينت لتكون في معيَّة الملك \_ إلى حامل التَّرس ، قد قتلوا جميعاً ، أو وقعوا أسرى ، وهو أمر لم يره أحد من النَّاس ، ولا سمع به ، وبمعجزة

الجير: الكلس.

منه قبض الله ملك البرتغال وسلَّمه إلى رجال ملك المغرب ، بعدما فارق الحياة .

أمّا عدد القتلى حسما شاهدت بنفسي ، فيكن أن يبلغ خمسة عشر ألفا ، وأمّا الأسرى فلا أستطيع أن أقدّر عدده ، لكنه ماكان عربي واحد ، لم يأت بأسير أو أكثر ، والعَمَلة المسلمون لم يعد لهم شغل يكسبون منه المال ، فإن مدينة فاس ـ مثلاً ـ كانت مليئة بالخدم ، أسرى البرتغال ، ولم يكن هناك رجل بالدّولة ، ليس له أسيران أو ثلاثة في خدمته من النّصارى ، كا أن الفلاحين وجدوا في هؤلاء الأسرى ، من يكفيهم مهمة القيام على حقولهم ، وكان ثمن الواحد منهم يتراوح بين ثلاثين إلى مئة ، أو مئة وخسين موزونة ـ نحو ثلاثين درهاً ـ أمّا قية الافتكاك ، فكانت تتراوح بين ثلاث مئة ، ثلاثين درهاً ـ أمّا قية الافتكاك ، فكانت تتراوح بين ثلاث مئة ، من هؤلاء الأسرى .

وكان عرب أحواز أصيلا وتطوان والشّاون يأتون بعد إلى فاس ، مصحوبين بأسراهم النّصارى - حيث كانت فاس أهم سوق لبيعهم - فأصبحت هذه المملكة غنية بالذّهب والفضّة ، والأسلحة الختلفة الأنواع ، والبغال والخيول والثيران - مما غنم من البرتغال - بحيث لم يعد من الرّماة من يريد أن يخدم غيره - استغناء عنهم بما لديه - ولا أصبح عبد أقل ثراء من سادته في هذا .

ولا أستطيع أن أقدر لك يا سيدي ، مقدار ذلك من الأسارى والغنية ، لأن من لم يره ، لا يستطيع أن يصدّقه .

ولما انتهت المعركة ، جاء مولاي أحمد ليأخذ الأعلام ، وقد علم بأن الملك قد مات ، فنبهني إلى عدم إفشاء ذلك إلى أحـد ، ثمُّ توجهنــا نحو مخدعنا ، وبقينا طيلة ساعتين ، قبل أن تغيب الشُّمس ، حيث حملنا الملك الميِّت إلى الخيام ، وكان القائد بو جمعة قد جاء هنـاك ، فنادى على في النَّاس، وأمرني بالندِّهاب لأرى إذا ماكان أخوه \_ الملك \_ قادراً على التُّحدث معه ، فدخلت وبقيت برهة ثم عدت المه ، فقلت : إن الملك قد أكل فنام ، وكان سيدي مَحمد بن عيسى ر ـ بفتح الميم ـ كاتباً لمولاي عبد المالك ـ كا في نزهة الحادي وغيره ـ في هذا الوقت يكتب البيعة لمولاي أحمد ، فلما أنهي كتابتها ، وجمه مولاي أحمد في طلب الشُّرفاء ، وقواد الفرسان والرُّماة جميعاً ، وخطب فيهم بنفسه ، قائلاً لهم : إن أخاه قد مات ميتة القائد المغوار ، و إنَّهم يعلمون أنَّه كان في حياته قد حارب عـدوَّه مولاي محمـد ـ المسلوخ ـ وأنَّهم إن بايعوه وأصبح ملكاً عليهم ، فإنَّه سيسير حسبا يشيرون بصوابه ، فردّ جميعهم بالإصفاق « نصرك الله » ، ثم قبّلوا يده ، وأقسموا عين البيعة بأنَّه ملك عليهم ، فامتطى صهوة فرسه ، وجاب المنادي ينادي في الميدان ، ويصيح : رحم الله مولاي عبد الملك ، ونصر مولاي أحمد .

ولما انتهى من هذا ، توجّه إلى خدعه ، فأصدر الأوامر بدفن أخيه ، فكان ذلك على هذا الشّكل : أنه دفن بلباسه ونعليه \_ شهيداً \_ بعد أن حمل جنازته كبار فقهاء فياس ، وسيدي محمد بن عيسى ، كا حملها قضاة فاس الكبار ، وجميع الشّرفاء .

وكان القوم يقرعون الطبول ويزمرون بالمزامير ، تتقدّمهم ثلاثة أعلام ملكية ، ومئة من الحرّاس الرّماة المقطين أفراسهم ، ومعهم عبيد القصر الغلمان ، وقد خرجوا في تلك اللّيلة إلى فاس ، حيث دفنوه إلى جانب أخيه مولاي الحرّان ـ اللّذي كان قد سقط قتيلاً أيّام والده في دفاعه مع الأتراك عن تلمسان ـ ووضعوه في قبر على فراشه ، وأعلامه عند رأسه ، وقد تأثّر النّاس لوفاته ، وعدّوه قديساً .

أمًا مولاي أحمد نصره الله ، فقد دخل مدينة فاس يوم سادس عشر من أغسطس ، وقد أخذ ينظّم شؤون مملكته ، جعلها الله على ما يرومه ، وأظن أنّه سيبقى هنا ـ بفاس ـ إلى أن يحلّ رمضان ، وقد استدعى مولاي داود ـ بن المأمون أخيه ـ ليجعله عاملاً على مكناس ، أمًّا ولده محمد الشيخ فسيتركه ـ والياً ـ على فاس ، ويؤكّد أنّه سيبقى معه ولد القائد على بن شيقرة ، وقد أعطى قصر فاس البالي للقائد على كنوس .

هذا مافعل لحدّ السَّاعة ، وسأعلمك بما قد يتجدّد من الأُمور (١) .

#### **☆ ☆ ☆**

أمَّا الوثيقة الثَّانية ، فكانت عن الجانب البرتغالي ، كتبها إنكليزي كان كا يبدو مراسلاً في الحملة البرتغاليَّة ، وربما كان قاطناً بالمغرب ، وبعد وصفه النُّظم والعادات ببلاد المغرب ، يقول :

والآن ، لقد حدثت حادثة مؤلة ، لأعظم معركة دامية خيضت في المغرب ، يوم رابع أغسطس من سنة ١٥٧٨ م ، فقد كان هناك على البلاد المغربيَّة ملك يسمَّى مولاي مُحَّد الشَّيخ ، الَّذي كان له أولاد عديدون ، من أزواج عديدات ومحظيات غيرهن ، لأنَّه هنالك ببلاد المغرب ، يمكن الجمع بين أزواج حسبا يريدون .

لقد حدث ذات يوم أن الملك كان ذاهباً إلى مراكش عاصمة دولته ، يريد قطراً آخر يسمّى سوس ، فلما كان في أثناء الطريق بما كان يسمّى « بيبون » \_ Bibon \_ على الجادة بين مراكش وتارودانت ،

<sup>(</sup>١) انتهت الوثيقة الأولى ، وما بين المارضتين ، ليس منها ، بل تعليقاً أو توضيحاً من الأستاذ عمد بن تاويت . ويقول الأستاذ ابن تاويت : « فهذه الوثيقة من هذا الطبيب ( اليهودي ) الذي كان كا يبدو من الموريكيين المهاجرين إلى المغرب ، كتبها باللّفة الإسبائية الّتي كان عبد الملك السّمدي يجسنها إلى جانب غيرها .. « ، ص ٥ « دعوة الحق » .

فاغتيل بوساطة رجل \_ يريد الاتراك الإنكشاريَّة من جيشه \_ حينئذ أعلنوا البيعة لأحد أبنائه ، كان يُسمَّى مولاي عبد الله ، وقد أمر هذا أحد نبلاء البلاد ، يُدْعى القائد على \_ بن بو بكر الأزقي الحاحي ، كان حاجباً لحمد الشَّيخ ، وحاكاً لمراكش \_ بأن يتولَّى قتل أحد عشر من إخوة هذا الملك \_ فقتلوا \_ إلاَّ أنَّ اثنين منهم فرَّا ناجيَيْن بأنفسها إلى تركية \_ وهما عبد الملك وعبد المؤمن \_ فترنا هناك على الأعال الحربيَّة ، يخوضان المعارك والحروب .

أمًّا أخوه المولى أحمد فقد بقي بالمغرب ، ولم يؤبه له لما كان عليه من خول ، ولم تكن له شوكة تخشى ، وكان مجبوباً جداً من أخيه الملك الشرير ، ولهذا ترعرع في بحبوحة وترف من العيش ، وكان في معظم أيامه مقصوداً من جميع البلاد .

وحيث إن القاتل القاسي ماكان ليفلت ، فنال حماً جزاءه في يوم من الأيام ، فقد كان هذا القائد الوزير الوحيد للملك الذي أشار عليه بالتدبير الخبيث ، قد جرى عليه ماجرى من قبل ، في إخوة هذا الملك ، الغاشم من القتل ـ وقد كان الملك القاسي مولاي عبد الله له إلى جانب أخريات عديدات من النساء زوجة سوداء من الإماء ـ اسمها الخيزران أو الجوهرة كا في نزهة الحادي ـ فكان له منها ابن يدعى مولاي الشريف ـ الذي لقب بالمسلوخ فيا بعد ـ وكان بسبب

ماكانت عليه أمه من سواد ، يدعى غالباً باللك الأسود ، فعهد إليه أبوه عبد الله باللك بعد وفاته ، إذ جعله ولي عهده ، وكان وارثه الوحيد \_ آنذاك و إلا فإنه كان له أخ تقدم اسمه الناصر في الوثيقة الأولى \_ .

أمًا مولاي أحمد فإنّه بعد وفاة أخيه مولاي عبد الله فرّ خوفاً من طغيان ابن أخيه الأسود الذي خلف ، لا يلوي على شيء ، مستصحباً معه ثروته كلّها ومتاعه إلى الجزائر : البلاد التّابعة لتركية ، حيث بقى بها في أحسن حال وأمان .

ويينا كان مولاي الشريف يضع على هامته التّاج ، متتّعاً بالمدوء والطأنينة ، إذ به يصبح ملكاً طاغياً قاسياً ، بما جعل شعبه يكرهه ، ويتذمّر من قساوته وشدّته ، ثمّ في النهاية لجّوا في وجهه بصريح القول معلنين : إن الابن من غير أمّ حرّة لا يكن أن يحكهم ، وطيلة هذه المدّة كان عمّه مولاي أحد مقياً في الجزائر موفّقاً في استالة الشّعب بوساطة التّدابير الدّعائيّة الّتي كانت تسود أنحاء الملكة ، وقد أرسل إلى أخيه مولاي عبد الملك مقياً في تركية يعمل معمل الأتراك ، يرغّبه في أن يأتي على رأس تعبئة عسكريّة ، ليقود الحلة بكل ما يستطيع حينا يعود إلى المغرب ، حيث إنّه متأكّد من كونه سيجد به أنصاراً له وأعواناً ، يكنونه من انتزاع التاج لنفسه في سهولة ويشر.

وعلى هذا الأمل الْحَسَن ، فإنَّ عبد الملك استطاع أن يحصل من عاهل التَّرك على جيش قوامه عشرة آلاف رجل من الأتراك ، مكافأة له على خدماته الجليلة الَّتي قدمها له ـ وكانت هذه الفرقة من الجيش المرابط بالجزائر ـ فدخل بهم المغرب ، واستقبل من أتباعه ومواليه ، بكل اغتباط وانشراح ، وبكل نجدة وحميَّة ، وسرعان ما تمكن من سطوته بفضل تلك التَّروة الَّتي كانت لأخيه مولاي أحمد ، ولم يدتّخر وسعاً لإسعافه بها ، ونصرة مسعاه الذي دعاه إليه .

وهكذا ، فإن مولاي الشَّريف ابن أخيه الأسود ، أدرك أنَّ عَمَّه قاصد إليه ، فبقي بين قوَّاته العظية لتعبئة مقاومة ضده ، غير أنّه وإن كان حتى ذلك الحين يتتع بقوتها الَّتي قهر بها عدَّة أعداء له ، وكان متوافراً على جيش عظيم قوامه عشرة أضعاف مالعمّه من جيش ، لم تسعفه شجاعته تجاه ـ عمه مولاي ـ عبد الملك ، كا كان يدرك أن إرادة الشَّعب العامّة ـ منصرفة عنه إلى عمّه \_ .

وبالجلة ، فقد قام مولاي عبد الملك بهمة التَّحريض عليه ، فأثار النَّاس على الشَّريف المذكور ، وتمكن منه بأن هزمه إلى أعالي الجبال من البلاد ، وانتهى إلى أن ظفر بتاج الملك ، فاستر طيلة المدَّة قابضاً على زمام الحكم والسُّلطان ، بفضل حبَّ الشَّعب إياه جداً ، إذ كان رجلاً في منتهى النَّشاط ، هائلاً في سرعة الحركة ، ماهراً في

خوض الحروب ، وكان منذ يفاعته دائماً في تجوّل مستمر واتصال بالنّاس ، كا أنّه أقام العدالة بالبلاد ، وأقرّ الأمن بها ، وكان سموحاً جداً مع المسيحيين ، وعلى الخصوص مع شعبنا الإنكليزي .

وحينا انهزم الملك الأسود إلى شواهق الجبال ، وكان قد حمل معه جلّ ذخائر البلاد ، كان يومياً يقلق الأمن الّذي أصبحت تتتّع به الملاد ، تحت حمّ عمّ مولاي عبد الملك ، ذلك الملك الّذي لم يكن ينام عن تحقيق غايته ، والوصول إلى المدى الأقصى منها متذرّعا بجميع الوسائل ، متيقّظاً حذراً ، مما عسى أن يقع من ابن أخيه الملك الأسود من ضرر أو أذى ، فلم يترك مطاردته إلى أن استطاع أخيراً أن يهزمه إلى أقاصي البلاد وتخوم الملكة ، فأصبح - عندئذ - مصطراً إلى طلب العون من ملك البرتغال ، اللذي كان له بعض المراكز في تلك البلاد - المغربية - وبما أن ملك البرتغال كان شاباً يافعاً شهاً ، في نحو الثلاث والعشرين من العمر ، ربما كان قد اندفع بدافع الطمع والرّغبة في الكسب الخادع واثقاً من النصر ، غير مراع ولا مراقب لما يحل به من تهلكة ، فقد وعد الشريف المذكور بتحقيق ماأمله فيه على به من تهلكة ، فقد وعد الشريف المذكور بتحقيق ماأمله فيه

وعلى هذا فقد عبّاً رجالاً بلغ تعدادهم أربعين ألفاً ، فيهم من المشاة ستة آلاف برتغالي ، وأربعة آلاف من فرسانهم ، وعشرة آلاف

من مشاة الإسبان ونبلاء الألمان والطليان ، ثمَّ عشرة آلاف أخرى من الوصفاء والخدم وأصحاب العلوفة ونحوهم ، ممن كانوا في صحبة الجيش من الأتباع .

ويهذه القوات ، عسكر الملك بين جماعة من نبلائه عديدين ، فأقلع معهم من بلاده في اليوم الرَّابع عشر من شهر يُلْيَة سنة ١٥٧٨ ، وعرج بأسطوله الكامل العُدَّة على البلاد الإسبانيَّة ، حيث رسا بمدينة قادس ، واستراح بها ثمانية أيَّام بتامها ، ليتزوَّد عسكره منها بكلً ما يحتاج ( كا يظن بعضهم ) وربا كان في حاجة إلى إنجاز بعض مآربه المزعومة .

وفي اليوم النَّاني والعشرين من شهر يُلْيَة المذكور ، جمع رجاله كلَّهم ، وفصل مقلعاً عن قادس بجميع تعبئته ، متَّجهاً نحو مدينة أخرى واقعة على السَّاحل المغربي القابل تدعى « طنجة » ، حيث تقابل مع الملك الأسود ، الَّذي كان في صحبته خس مئة من رجاله المغاربة الفرسان .

وبعدما أقام بطنجة مدّة وجيزة ، انتقل منها إلى أصيلا ألتي هي بعض ماكان لملك البرتفال من المدن المغربيّة هناك ، وفي اليوم الأوَّل الذي كان التاسع والعشرين من شهر يُلْيَة ، غادرها ملك البرتفال متقدّماً نحو الأمام ، مع جميع قواته ، فقطع بهم فرسخاً آخر ، وهو

ثلاثة أميال من أميالنا الإنكليزيّة ، ثمَّ أقام خيامه عند مكان يدعى « لواد الحلو » .

ثم في اليوم التّالي تقلّم فرسخاً آخر ، فعسكر هناك يومين كاملين ، اكتشف فيها عند قمة ربوة عالية جدّاً ، وجود فرقة من فرسان المغرب كان قوامها أربع مئة شخص لا أكثر ، وكان سبب إتيانها كا ظنّ تماماً ، لجرد معاينة معسكر ملك البرتغال ، فيكون ملكهم مطّلعاً على القوّة الّتي يتوفّر عليها هذا ـ الملك ـ في الواقع ، وكانت ماثلة في عظمة مدهشة ، لا يمكن أن يتصوّرها العقل ، ثم عادوا أدراجهم بعد ظهورهم في سرعة فائقة ، دون أن يقوموا بمناوشة معهم أو القيام بأيّ قتال لهم البتة .

وفي اليوم الثالث ، تقدَّم ملك البرتغال ، فسار ثلاثة فراسخ نحو الأمام ، دون أن يصادف أيَّ مقاومة ، فأقام حينئذ معسكره في أمن وأمان ، قريباً من نهر يدعى وادي الرَّيصانة \_ ورد اسمه محرَّفاً في الأصل كو يكسينا \_ فبقى هناك طيلة اللَّيلة .

وفي اليوم الرابع ، تقدّم فراسخ أخرى إلى الأمام ، فوصل إلى مدينة مغربية تدعى « القصر الكبير » ، حاجزاً بينها النّهر الكبير ، وادي الخازن ، وكان جسره آنذاك في قوّة ومناعة ، محروساً بألفي مغربي ، فأدرك الملك البرتغالي أنّه مستحيل أن يسلك هذا السّبيل

دون بذل أعظم مخاطرة ، وكان عليه أن يحتفظ برجاله إلى الفرصة التالية ، التي يمكن أن تكون في صالحه وفي تحقيق مسعاه الحالي ، وعلى ذلك تابع سيره محاذياً الشاطئ ، باحثاً عن مسلك آخر له ، يكون أكثر ملاءمة لقصده ، وفي النهاية وصل إلى جدول صغير ، حيث عسكر هناك بجميع قواته ومدفعيته ومؤونته دون أن يستهدف أي خطر أو صعوبة مطلقاً ، فقضوا هناك جميع اليوم ، منهمكين في العمل الذي استغرق تلك الليلة كلها .

وفي اليوم التّالي ، استدعى ملك البرتغال جميع حصفائه ، وقـوّاده المحنكين بقصد الاستشارة معهم واستنصاحهم فيا إذا كان الأحسن له أن يتّجه بجميع قوّاته نحو العرائش ، حيث هي مدينة صامتة ، وإن كان بها نحو سبعة آلاف بيت ، فإنّها مع هذا ضعيفة غير قادرة على مواجهة أي قتال ، وإن تكون قادرة على الصّود الطّويل في المقاومة ، أو بالأحرى عليه أن يتقدّم نحو الأمام في طريقه إلى القصر الكبير المذكور ، فكان هذا موضوع حوار طويل بينهم ، كلّ رجل ينجاز إلى رغبته وهواه .

وبعدما عَبَّر كلِّ بخصوصه عن وجهة نظره في هذا ، حيث كان البعض يرى هذا المسلك ، وآخر يرى غيره ، انتهت المفاوضة بالمصادقة على الاحتفاظ بالطريق نحو القصر الكبير ، فكان العمل على مااتفق عليه عموماً .

ولكنه لم يسر غير قليل ، حتى اكتشف بجيء مولاي عبد الملك بحشده زاحفاً نحوه ، بقوة عظية من الرّجال ، كانت تقدر بنحو سبعين ألفاً من الفرسان ، وأربعين ألفاً من المشاة ، وكان منهم نحو عشرين ألفاً من الرّماة الفرسان ، وعشرة آلاف من مشاة المدفعية . إلى جانب التّابعين الآخرين للعسكر لم أسمع بعدده ، ولا يمكن أن يُقدّم عنهم تقرير حقيقي ، ولكن بسبب أن اليوم قضي في هدوء بين القوتين ، فإنّها مااستطاعتا الإتيان بأي عمل ، وقد اقتربت الفرقتين منها للأُخرى ، وعسكرتا هناك تلك اللّيلة ، على مرأى كل منها للأُخرى .

وفي اليوم التّالي ، وكان رابع أغسطس لسنة ١٥٧٨ ، قدّم ملك البرتغال جيشه إلى أربعة كراديس ، وعيّن للقائد « دون دويرطي دي منيسيس » Don Duert de Mennesses ، وكان للقائدة الأعلى للقوات قيادة المقدّمة Vantgard ، أما الكردوس التّاني ، فإنّ ملك البرتغال تولّى بنفسه قيادته ، وكان على المهنة الشّريف الأسود مع فرسانه ، وكان على المينة الشّريف الأسود مع فرسانه ، وكان على المينة الشريف الابن

وقد قام الملك ، مولاي عبد الملك بالتَّرتيب نفسه في عسكره ، فكان قد أعدَّ كلَّ شيء هكذا في الفريقين كليها ، وكان الملكان كلاهما قد جعلا أنفسها موضع الخماطرة بها ، فيما عسى أن يقع من أحداث ، وقد تجرِّدا للقتال ، فوجِّه الملك مولاي عبد الملك أوُّلاً هجوماً عنيفاً على فرسان البرتفال المقاتلة ، واكنهم دافعوا عن أنفسهم بشجاعة ، وانتهوا أخيراً إلى اضطرار رجال مولاي عبد الملك إلى التأخر بعد فقدان كثير منهم ، ولكن مولاي « ملوك » مع هذا لم يهن أبداً ، وقذف برجاله ثانية في أحسن ترتيب ، لخوض المركة من جديد ، هاجمًا بعنف وشدَّة على فرسان ملك البرتغال ، فجعلهم ينهزمون إلى قلب الميدان ، ثم إن فرسان البرتغال وهم غير قادرين على جمع شتـاتهم مرّة أخرى في نظمام أحسن ، هجموا على المسلمين الهجوم العنيف نفسه ، حيث إنَّهم قتلوا عدداً عظياً منهم ، فأعاد هؤلاء الكرَّة على فرسان البرتغال ، ولم يهنوا ، وأكرهـوهم على الاختــلاط بمشاتهم ، ثمَّ هجم الفرسان البرتغال على المغاربة من جديد ، ولكن كانوا قد قتل أحسن رجالهم من قبل ، ولم يكن لهم غوث جديد ليسدُّوا به خلتهم ، ولهذا فقد فرُّوا عن زملائهم مرتاعين هلمين ، ضاربين في بلاد غريبة عليهم ، وهم بين أعدائهم يقتلونهم ، وقوتهم تفوقهم ، فما استطاعوا أن يفعلوا أحسن من هذا الفرار مطلقاً ، وظلُّ أولئك المغاربة على تباتهم في مراكزهم ، كاسرين قوي أعدائهم ، مبدِّدين نظام الفرسان البرتغال ، مشتَّتين شملهم ، قاهرين صناديـدهم ، يقتلونهم ويـأسرونهم في جمع من قوَّتهم ، فلم ينج من ذلك إلاَّ نحو شمانين أو مئة رجل على الأكثر ، استطاعوا الفرار والنجاة بأنفسهم إلى الأسطول ، وقتل في جميع رجال المعركة ، ثلاثة آلاف ألماني ، وسبع مئة طلياني ، وألفان من الإسبان كان منهم « دون ألنسو داكيلير » Don Alonso Dagolar فارس قرطبة .

ويظن أن الملوك الشلاثة قـد قتلـوا في هـذه المعركـة الأخيرة ، وفيهم الشّريف الملك الأسود .

وقد أخبر أن رأس ملك البرتغال قد بقي في القصر الكبير، بصدد تسليمه على فدية يطلبها المفارية بمدينتي سبتة وأصلا المذكورة.

وعرض لفداء ابن « دون بوكانسا » عشرة آلاف دوكة ، ولكن رفض ذلك .

وقد فقد ملك البرتغال في هذه المعركة اثنتين وعشرين قطعة من المدفعيَّة ، وسبع مئة مركبة ببغالها وثيرانها ، إلى جانب أشياء أخرى قبتها عظية .

وقتل من المغاربة نحو أربعين ألفاً ، أو خمسين ألفاً ، مع آخرين يقال إن الملك من بينهم .

وقد اختار البرتفال ملكاً عليهم القسّيس الّـذي هـو عَ للملـك المقتول .

## القَصْىُ الكَبِيرُ

جاء في « وصف إفريقيَّة (١) ٣٠٣/١ » :

القصر الكبير: مدينة كبيرة أسّست في عهد المنصور ملك مرّاكُش وخليفتها بأمره، وتروى الواقعة التّالية كحادث تاريخي صحيح: فوجئ هذا الملك ذات يوم وهو يصطاد في البادية بمطر شديد، وريح عاتية، وظلام حالك، حتّى افتقد حرسه، وتوقّف في مكان لا يدري أين هو، واضطر إلى أن يقضي اللّيل بالعراء، وبينا هو كذلك لا يتحرّك خوفاً من أن يغوص في المستنقعات، رأى نوراً، ووجد أمامه لحسن حظّه صياداً تعوّد أن يذهب لاصطياد سمك

<sup>(</sup>۱) لأبي علي الحسن بن محمد الوزان [ نحو ۸۸۸ ـ نحو ۱۵۷ هـ – نحسو ۱۵۸ ـ نحسو ۱۵۰۰ م ] الفرناطي أصلاً ، الفاسي داراً ، والمعروف عند الإفرنج باسم لبون الإفريقي ، جغرافي من السلماء ، رحّالة ، مؤرخ أندلسي ، حضر ـ بعد رحلة حجّه إلى الحجاز ـ حروباً بين البرتغال والشريف محد السَّعدي القائم بأمر الله ، وأسره قرصان من الإيطاليين قرب جزيرة جربا ، ولما عرفوه أنه من أهل العلم قدّموه هديّة إلى البابا ليون العاشر ومعه كتبه وأوراق رحلة قام بها في إفريقية حتى تمكتو ، فأدخله في خاصته وسمّاه ( جان ليون ) ، وكان صاحب الترجمة يكتبها بالعربية ، وكان يحسن الإسبانية والعبرية ، [ الأعلام ٢١٧٧٢ ] .

الإنقليس (النون) من هذه المستنقعات ، فقال له المنصور: هل تستطيع أن تدلّي على خم الملك ؟ فأجابه الصّياد: إنّ الخم يبعد عشرة أميال من هناك ، ولما طلب منه الملك أن يصحبه إليه قال له: لو كنت أنت المنصور نفسه لما قدت اليه لأنني أخشى أن تغرق في المستنقع ، فقال الملك: وماذا يهمك من حياة المنصور ؟ فأجابه الصياد: أوه ، يبدو لي أن الملك جدير بالحبّة ، فقال الملك: لقد وصلك منه إذن إحسان كبير! فردّ الصّياد: أي إحسان أكبر عكن أن يناله إنسان من ملك أكثر من العدل والرّفق الكامل والعطب المني يبرهن عنه في حكه للرّعيّة ؟! وبفضل هذا أستطيع أنا الصيّاد المسكين أن أعتب بفقري في سلام مع زوجتي وأسرتي الصّغيرة ، أخرج المسكين أن أعتب بفقري في سلام مع زوجتي وأسرتي الصّغيرة ، أخرج من كوخي في منتصف اللّيل وأعود إليه متى شئت ، فلا أجد أحداً يسيء إليّ أقل إساءة في هذا الوادي وهذه الأمكنة الخالية ، وأنت أيّها النّبيل ، أرجوك أن تقضي هذه اللّيلة في منزلي ، وغداً في الصّباح أكون في خدمتك ؛ لأصحبك إلى حيث تريد .

قَبِلَ الملك السَّعوة ، وذهب مع الرَّجل الطَّيِّب إلى كوخه ، ولما وصلا ، رفع الصَّيَّاد السرج عن فرس الملك وقسَّم له علفاً كثيراً ، ثم طبخ سمك الإنقليس ( نوناً ) ، وقدَّم الملك الذي كان في هذه الأثناء قد جفَّف ثيابه بقدر الإمكان قرب نار طيِّبة متوهجة ، ولما كان الملك لا يستطيع أكل السَّمك ، فإنَّه طلب من الصَّياد إن كان عنده قليل من

لحم ، فأجابه الرَّجل الفقير : إن ثروتي يا سيدي تتكوَّن من عنزة وَجَدُّها الَّذي ما يزال رضيعاً ، إلا أنني أعتقد أن من حسن حظ الحيوان أن يقدِّم لحمه تشريفاً لمثلك ، وإذا لم يخـدعني ظــاهرك فيبــدو أنك أمير كبير ، ولم يلبث أن ذبح الجدي ، وطلب من زوجه أن تعدُّه شواء ، فتعشَّى الملك ، وأخذ قسطاً من الرَّاحة إلى الصَّباح ، ثم انطلق من الكوخ مبكِّراً مع مضيفه اللَّطيف كدليل ، وما كادا يخرجان من المستنقع حتَّى لقيا جماعة من الفرسان والصِّيادين مـنعورين ، وهم يبحثون عن الملك ، ويطلقون صرخات النِّداء ، وقد فرحوا جميماً برؤية الملك ، والتفت المنصور إلى الصّياد وعرَّف بنفسه ، وقال له إنَّه سيتذكِّر لطفه دائمًا ، وفي أثناء توقُّف الملك بتلك النَّاحية أمر ببناء قصور مهمة جيلة ، وعدد من المنازل ، ثمَّ أهداها عند انصرافه إلى الصياد مكافأة له ، فالتمس منه الصِّياد أن يسود هذه القصور والدُّور الشِّيء الَّذي سيدل أكثر على حامه وكرمه ، فكان ذلك ، وأصبح الصَّياد أميراً على المدينة الجديدة الصَّغيرة الَّتي أخذت تكبر يوماً عن يوم حتَّى أصبحت في وقت قصير تسع أربع مئة كانون بسبب خصوبة البلاد ، وقد تعوَّد الملك أن يقضي الصَّيف كلَّه في هذه النَّاحية ، فكان ذلك أيضاً سبباً في ازدهار المدينة .

## المصادر والمراجع

- اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سَنيّ الآثار ، محد بن القاسم بن عبد الملك الأتصاري السّبق، الرّباط، ١٩٨٣.
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، أبو العباس أحمد بن خالد النَّـاصري السَّلاوي، دار الكتاب الدار البيضاء ، ١٩٥٥.
- تاريخ الدُّولة العليَّة العثمانيَّة ، محمد فريد الحامي ، تحقيق د . إحسان حقّي، دار النَّفائس، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٢ م.
- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين ، يوسف إشباخ، ترجمة محمد عبد الله عنـان، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٥٩ هـ/ ١٩٤٠ م.
- تحقة المجاهدين في أحوال البرتفاليين ، أحمد زين الدين المعبري المليباري، مؤسَّسة الوفاء، بيروت، ١٩٥٥.
- دعوة الحق ، السُّنـة ١٩، العــدد ٨ رمضـان ١٣٩٨ هـ/ آب ١٩٥٨ م، الرَّبــاط، وزارة الأوقاف.
  - دائرة المعارف الإسلاميَّة ، دار المعرفة، بيروت\_ لبنان.
  - النَّخيرة السَّنية في تاريخ الدَّولة المرينيَّة ، دار الكتب الوطنية (الظاهريَّة)، دمشق (م-٦٠٩).
  - روضة النسرين في دولة بني مرين ، دار الكتب الوطنية (الظاهريّة)، دمشق (و-١١٧٣).
  - في طلب التّوابل ، سونيا ي . هاو، مشروع ١٠٠٠ كتاب رقم ٨٠، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، ١٩٥٧.

- معجم البلدان ، ياقوت الْحَمَوي ـ دار صادر بيروت .
- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التّاريخ الإسلامي ، زامباور، مطبعة جامعة فؤاد الأوَّل، ١٩٥١.
- مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، محمد عبد الله عنان ، الطبعة الرابعة ، ١٣٨٢ هـ/
- وصف إفريقيّة ، الحسن بن محمد الوزان الفاسي، المعروف بليون الإفريقي، دار الغرب الإسلامي ط. ٢.
  - وفيات الأعيان ، ابن خلكان، دار صادر ـ بيروت، ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م.

## المحثتوى

| الصفحة    | الموضوع                                    |
|-----------|--------------------------------------------|
| ٥         | تصدير                                      |
| 11        | مملكة البرتغال                             |
| 14        | مصور الأمبراطورية البرتغالية               |
| 40/48     | مصور الفتوحات العربية الإسلامية في أوربة   |
| 71        | الأشراف السعديون                           |
| 77        | محمد المتوكل على الله ( المسلوخ )          |
| 37        | أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله          |
| <b>YY</b> | أبو العباس أحمد المنصور بالله ( الذَّهبي ) |
| 71        | التنظمات الإدارية السياسية                 |
| ٤٥        | وادي الخازن «معركة الملوك الثلاثة»         |
| ٤A        | مصور مسيرة الجيشين إلى وادي الخازن         |
| ٤٩        | مسيرة الجيشين إلى وادي الخازن              |
| 00        | قوى الطرفين « البرتغالي والمغربي »         |
| ٥٩        | مصور اللغرب الأقصى                         |
| 7.        | مصور قوى الطرفين عند بدء المعركة           |

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| ır     | قبيل المعركة                        |
| 75     | الساعات الحرجة                      |
| 75     | المعركة                             |
| 11     | خاتمة « نتائج معركة وادي الخازن » . |
| 1 74   | وثائق                               |
| 118    | القصر الكبير                        |



تم طبع هذا الكتاب بتاريخ ١٩٨٨/١٢/١٠ م عدد النسخ ( ۲۰۰۰ )